RES ION 8967











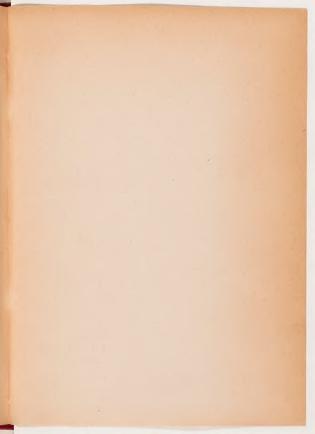

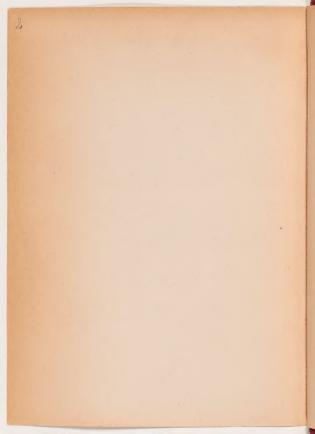







HJ4.74. (1)

-(1)

ترجمت المولف مرس ولادته ۷۱۳ - ۷۲۷ و نانه

هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الخطيب وهو اول من القب بالحطيب بن على بن احمد السلماني يكني ابا عبد الله ويلقب بلسان الدبن وبذي الوزارتين وله شهرة فأنقة في عالم الادب والسياسة وكان أدرة الدهر وفريد ذلك المصر في النظم والنثر حتى أنه يضرب به المتل في ذلك • اصله من مدينــة فرطبة ثم سكن لوشه . ويهم يمرف في القديم سني وزيد ثم صار يمرف بني الخطيب. وعائلته عريقة في الحجد والدلم . ونشأ على حالة حـــنة سالكا سنن اسلافه وكان مبتدلا بالارق يسهر الليدل الا اقله ولذلك قبل له ديالممرين لانه كان يعمل في ليله كما يعمل في نهاره وقرأ على كثيرمن فحول علماء الاندلس والمدوة القريبة والمشرق وافريقيا واخذ الطب وعلوم الفاسفة وصناءة التمديل عن جمابذة اعلام ، وله تآليف كثيرة وكاما على غامة مرالنفاسة والتحقيق منها: الحلل الموشيه الحرم والاحاطه في اخبار غراطه . والدحة البدرة بي الدولة النصرية . والحلل المرقومه. ومميار الاختبار في ذكر المماهد والديار، والطريقة

> 100 V8 Nº/5 7 81

في فم الوثيقة. والسحر والشحرة. وربحالة الكتاب. وبجمة المنتاب. والصيب والجمام والكهام ومناضلة مالفة وسلا ورسالة الطاعون والمسائل الطبية • والرجز في عمـل الترياق. واليوــفي في الطب • والتاج المحلى في مماجلة القدح المملى والكتيبة الكامنة في شمراء المائة الثامقة و ونفاضة الجراب والبزرة والبيطرة ورسالة تكون الحنين . والوصول لحفظ الصحة في الفصول ورجز الطب ورجز الاغذية. ورجز السياسه وكتاب الوزارة ومقامة السياسة. والفيرة على أهل الحيرة . وحمل الجمهور على السنن المشهور . والزيدة المخضة . والرد على أهل الاباحة . وسد الذريمة في تفضيل الشريمة . وخطرة الصيف ورحلة الشتاء والصيف - وطرفه المصر في دولة بنبي نصر - وتحرير الشبه . واستنزال اللطف الموجود في سر الوجود . وستان الدول وهو غريب في معناه في فنون السياسة في اللائين جزء ولم يكمل • وأبيات الابيات فيما اختاره من مطالع ماله من الشمر . ورقم الحلل في نظم الدول. وفتاة الخوان ، وله علم الصوان يتضمن المقطوعات وعائد الصلة . وتُلخيص الذهب في اختيار عيون الكتب . وجيش النوشيح . ورجز في اصول الفقه شرحه ولي الدين ابن خــلدون • والاكليل الزاهر ، وكسناسة الدكان بعد انتقال السكان . وعمل من طب

لمن احب والدرة الفاخرة والحجج لزاخرة جمع فيه نظم ابن صفوان والمباخر الطبية في المفاخر الحطيبية ، وخلم الرسن في امر القاضي ان الحسن واعمال الاعمال عن بويم من ملوك الاسلام قبل الاحتلام وله تأكيف في فن المويسةة وغير ذلك بربو عددها على الستين تاليمًا وقد ترجمه كـ شير من كبار المورخين تراجم حافلة عناقيه. مزهانة يسرته ومنهم سايل السلاطين الامبراساعيل بن بوسف بن السلطان محمد بن الاحر ترجه في كذبانه المسمى ( فرائد الجان فيمن نظمني واياه الزمان) ومنهم الملامة الحكبير ابن خلدون ترجمه واورد سيرة حياته في تاريخه الكبير ومنهم الحافظ ابرے حجر ترجه في كتابه أنباء الضمر ومنهم المقري صاحب نفح الطبب الذي ترجم فيه اهمل الفضل من الانداسيين فقد ترجه في هذا الكتاب نرجمة حافلة ونقل فيه كل ما ذكره في شائه المؤرخون بل انه اجلالا لفدره وأعظاما لذكره سمي كتابه هـ ذا باسمه . ووسمه بوسمه . وهو (نفح الطيب من غصن الاندلس لرطيب . وذكر وزيرهما لسان الدبن ابن المطيب) ومما ذكره فيه في التعريف بلسان الدين قوله

هو الوزير الشهير الكبير . لسان الدين الطائر الصيت في للغرب

والشرق المزري عرف الثناء عليه بالمنبر والمبير المثل المضروب في الكتابة والشمر والطب ومصرفة المادم على اختلاف الواعها ومصنفانه تخبر عن ذلك ولا منبثك مثل خبير علما لرؤساء الاعلام الوزير الشهير الذي خدمته السيوف والاقلام وغني بشهور ذكره عن سطور التمريف والاعلام واعترف له بالفضل اسحاب المقول الراجحة والاحلام وقال في موضع آخر في غضون الكلام على فضله وعلمه ان له من التاليف نحو الستين وكلها في غاية البراعة .

وقد نكبه خصكة السلطان تحد بن الاحمر بسماية احد للاميسدية المشهور بابن زمرك الذي ولي الوزارة بعده وسمى في نكبته وتتله بتهمة ذهابه مذاهب الفلاسفة الفائلين بالحلول والاتحاد وهي مهمسة بإطلة برأه منها المؤرخون وصورة ذلك هو ما ذكره المقري

. ومجمل بنا هنا ان نلقل نتما نما ترجمه به المؤرخ الكبيرا بن خلدون لتتم الفائدة وهذا ما قاله فيه رحمها الله :

اصل هذا الرجل من لوشة هي مرحلة من غرناطة كان له بها ساف معروفون في وزارتها وانتقل ابو عبد الله الى غرناطة واستخدم لملوك بني الاحمر واستعمل على مخازن الطعام ونشأ المنه محمد هذا بغرناطة وقرأ ونادب على مشائخه واختص بصحبة الحكم المشهود يحيى بن هذيل واخذ عنه الملوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحدل الادب واخذ عن اشياخه وامتلا حوض السلطان من نظمه ونثره من انتقاء الحيد منه وبلغ في الشعر والترسيل حيث لا بجاري فيما • وا. تدح السلط أن ابا الحجاج من ملوك بني الاحمر ومــلا الدولة عدائميه وانتشرت في الآفاق قدماه فرقاه السلطان الي خدمته واثبته في ديوان الكتاب باله مرؤسا بابي الحسن بن الحباب شبخ المدوتين في النظم والنُّر وسائر العلوم الادبية ولما هلك ابن حباب سنة تسم واربعين وسبعائة ولى السلطان ابو الحجاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب بيانه وثناه بالوزارة برانيه بها فاستقل بذلك وصدرت عنه غرائب من الترسيل في مكاتبات جيرانهم من ملوك المدوة ثم داخله السلطان في تولية المال على بديه بالمشاركات فجمع له بها اموالا وبلغ به المخالصة الى حيث لم ببلغ باحد من قبله وسفر عنه الى السلطان ابي عنان ملك بني مرين بالمدوة معزيا بايه السلطان ابي الحسن فجلي في اغراض سفارته . ثم هلك السلطان ابو الحجاج وبويع ابنيه محمد بالامر لوقته فافرد ابن الخطيب بوزارته كما كان لايه وانخذ لكناته غيره وجمل ابن الخطيب رديفا له في امره واشتركا في الاستبداد مدا . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب

سفيرا الى السلطان الى عنان مستمدين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه فلما قدم على السلطان ومثل بين بديه تقدم الوفه الذين ممه من وزراء الاندلس وفقهائها استاذته في انشاد شيء من الشمر بقدمه بين بدي نجواه فاذن له فانشه وهو قائم أبيانا اهتر السلطان لها فاذن له في الجلوس وقال له قبل ان يجلس : ما ترجم اليهم الا بجميع عطائهم . ثم أنقدل كاهامم بالاحدان وردم بجميم مطالمه . قال الفاضي ابو القياسم الشريف : لم يسمم بسفير أضي مفارته قبل ان يملم على السلطان الاحدا. وبعد ذلك اعتقل الرئيس المائم بالدولة مذا الوزير ابن الخطيب وضيق عليه في محبسه الى ان شفع فيه ثم سار في ركاب الماطات الى وادي آش قادمين على المطان ابي سالم فارغد عيش ابن الخطيب في الجرابة والاقطاع ثم استاذيه السلطان في التحول الى جهات مراكش والوفود على والر الملك بها فاذن له وكـتب الى المهال بأنحافه فبادروا في ذلك وحصل منه على حظ وعند ما ص بسلا في قفوله من سفره دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان اني الحسن وانشد قصيدته على روية لراء الموصولة برثيه ويستبر به استرجاع ضياعه بفرناطة مطلعها ان بان منزله وشطت داره قامت مقام عيامه اخداره

قسم زمانك عبرة او غرة هـ ندا ثراه وهـ نده آثاره فكتب السلطان أبوسالم في ذلك الى أهل الأندلس بالشفاعة فشفهوه واستقر هو بسلا منتبذا عرم سلطانه طول مقامه بالمدوة ثم عاد السلطان محمد المخلوع الى ملكه بالأنداس فاستقدم ان الخطيب من ــلا ورده الى منزاتــه كما كان . وبمــد ذلك فصل عن الوزارة ثم اعيد الى مكانه من الدولة من علو بده وقبول اشارته وادركته الفيرة من عمَّان ن يحي مفيدم القوم في الدولة ونكر على السلطان الاستكفاء به والنخوف من هؤلاء الاعباس على ملكــه فحذره السلطان واخذ في التدبير عابــه حتى نكبه واباه واخوته واودعه المطبق ثم غربهم بملد ذلك وخلا لان الخطيب الجو وغال على هوى الملطان واخذ ودفع اليه تدبير المملكة وخلظ بينمه ندمائه واهل خلوته وانفرد ان الخطيب بالحل والمقد وانصرفت المه الوجود وعلمت عليه الآمال وغشي بانه الحاسمة والكافة وغمست نه بطابة الملطان وحاشيته فتوافقوا على السمانة فيه وقد صم السلطان عن قبولها وثما الخـر بذلك الى ان الخطيب فشمر عن ساعده في التفويض عنهم

وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب لما بلغه عن البطانة

من القدح فيه والسماية ورعا خيل ان السلطان مال الى قبولها وانهم قد احفظوه عليه فاجم التحول عن الاندلس الي المفرب واستاذن السلطان في تفقد الثنور الفرية وسار المها في لمة من فرسانه وممه الله على الذي كان خالصة السلطان و ذهب لطيته فلما حاذي جبــل الفتح فرضة الحجاز الى المدوة مال اليه الذند بين بديه فخـرج قائد الخيل لتأميه وقد كان الملطان عبد العزيز ملك المدوة قد أوعز اليه لذلك وجهز البه الاسطول مرس حبنه فاجاز الى سبنة وتلفاه مهما بأنواع التكرمة وامتثال الاواص ثم سار نقصد السلطان فاهتزت له الدولة وارك السلطان خاصته لنلقيه واحله عجلسه عجل الامن والغبطة ومن دولته بمكان الشرف والمزة واخرج لوقته كاثبه أمايحي ابن ابي مدين سقيرا الي الاندلس في طلب اهله وولده فحيا، مم على أكمل الحالات من الامن والتكرمة ٠

ثم انهط المذافسون له بي شأنه واغروا سلطانه بتنبع عثراته وابدوا ما كان كامناً في نفسه من سقطات داينه واحصاء عدايته وشاع على السنة اعدائه كلمات منسوبة الى الزندقه احصوها عليه ونسبوها اليه ووفعت الى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن فاسترعاها وسجل عليه بالزندقة وراجع صاحب الاندلس رأيه فيه وبعث القاضي ابو الحسن الى السلطـان عبد العريز في الانتقـام منه بنلك السجلات وامضاء حكم الله فيه فصم لذلك وانف لذمنه ان تخفر ولجواره ان يردى وقال لهم :

هلا انتقمتم وهو عددكم وانتم عالمون بماكان عليه واما أنا فلا نخلص اليه مذلك احد ما كان في جواري ثروفر الجرابة والاقطاع له ولبنيه ولمن جاء من فرسان الأندلس في جملته فلما هلكالسلطان عبدالمزيز سنة اربع وسبمين سِار هو في ركاب الوزير ابن بڪر بن فازي القائم بالدولة فنزل فاس واستكثر من شراء الضياع وتأنق في ساء المساكن واغتراس الجنات وحفض له القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفى . ولما استولى السلطان ابو المباس على البلد المديد دار ملكه قبض على ابن الخطيب واودعوه السجر وطيروا بالخبر الى السلطان ابن الاحمر فيمث كتابه ووزيره بعد ابن الخطيب وهو الوعبد الله بن زمرك فقدم على السلطان اني المباس واحضر ابن الخطيب بالمشورة في عجاس الخاصة واهــل الشوري وعرض عليه بعض كلمات وقمت له في كتابه فمظم عليه النكبر فها فوبخ ونكل وامتحن بالمذاب عشهد ذلك المسلائم تل الى محبسه واشتوروا في قنله عِقتضي تلك المقالات المسجلة عليه وافتي بعض الفقهاء فيمه ودس مليان بن داود رديف وزير السلطان ليمض الاوغاد من حاشيته بقتله فقتله فطرقوا السجن ليلا ومهم زمائمة جاؤا في لنيف الحسم مع سفرآء السلطان ابن الاحمر وقناوه خقداً في عبسه واخرجوا شلوه من الند على شأفة قبره طريحا وقد جمت له اءواد واضرمت عليه ناوا فاحترق شعره واسود بشره واعبدالى حفره وكان في ذلك انتهاء عمنته .

ثم قال: وعجب النباس من هذه السفاهة التي جاء بها سليان واحدوها من هنانه وعظمالنكير فهيجا عليه و على قومه و اهل دولته والله النمال لما يربد و وكان عفى الله عنه المام امتحانه بالسجن توقع مصيبه الموت فتجيش هوانفه بالشعر بدكي فسه وبما قال في ذلك بعدنا وان جاور نبا البيوت \* وجئنا بوعظ ونحن صموت وانفاسنا سكنت دفية \* كجهر الصلاة تلاه النوت وكنا عظاما فصرنا عظاما \* وكنا فقوت فها نحن قوت وكنا شموس سماء الملا \* غربنا فناحت عليها البيوت فكم جدات فا الحسام الطبا \* فره البخت كمجدلته البخوت وكم سيت للفير في خرقة \* فني ملئت من كساء النخوت وكم سيت للفير في خرقة \* فني ملئت من كساء النخوت وكم سيت للفير في خرقة \* فني ملئت من كساء النخوت فقر للمدا ذهب ابن الحملة \* وي ملئت من كساء النخوت

فن كان يفرح منكم له \* فقل بفرح اليوم من لا يموت وقد ترجم الؤاف نفسه في ءاخر كتاب الاحاطة ونقل عنه المقري في سبب نكبته ما خلاصته :

وخلفني يعني اباه عبدالله عالى الدرجة شهير الخطة مشمولا بالقبول مكنوفا بالمنابة فنلدني السلمان سره ولما يستكمل الشباب وبجتمع السن معززة بالقيادة ورسومالوزارة واستعملني فيالسفارة الى الملوك واستنابتي بدار ملكه ورمى الى يدي مخاتمه وسيفه والتمنني على صوان حضرته وبيت ماله وسجوف حرمه ومعقل امتناعه . ولما هلك السلطان ضعف ولده حظوتي واعلى مجسلسي وقصر المشساورة على نصحى ألى الكائنة فالكائنة فانتدى في اخوه المتفا على الاس فسجل الاختصاص وعقد القلاده ثم حمله اهل الشحناء من اعوان أورنه على النبض على فكان ذلك وتقبض على ونكث ما ابرم من اماني واعتقات محال ترفيه وبمد أن كبست المنازل والدور واستكثر من الحرس وختم على الاعلاق واستوصلت نممة لم تكن بالاندلس من ذرات النظائر ولاربات الامشال في تجر الفلة وفراهمة الحيوان وغبطة المقار ونظافة الالات ورفمة الثياب واستجارة المدة ووفور الكتب الى الآية والفرش والماعون والزجاج والطيب والذخيرة والمضارب والابنية واكتسحت السائمة وثيران الحسرث وظهر الحموث وظهر الحمواة وقوام الفسلاحة والخيسل فاخذ البيع وتساهبتها الاسواق وصاحبها البخس ورزأنها الحولة وشمل الخساصة والاقارب الطاب واستخلصت القرى واعملت الحميل وطوقت الدنوب امد الله تعلى وتعلقت بالمون والزل السكينة وانصرف اللسان الى ذكر الله تعلى وتعلقت الاسال به وطبقت بكية مصحفية مطلوبها الذات حسبها قلت عند القلال من الهوات:

خاصت منها نكبة مصحفية \* انقدانها المنصور من العامر ووصات الشفاعة في مكتبة تخط ملك المنرب وجمل خلاصي شرطا في المقددة ومسالمة الدولة فانتقلت صحبة سلطاني المكبور الحق الى المدرب وبالغ ملكه في بري : منزلا رحبا وعيشا خمضا واقطاعا جما وجراية ما وراءهما مرمى وجعلني بمجلسه صدرا تسم السم قصدي في تهيؤ الخلوة بمدينة سلا منوه السكوك مقها القرار متفقدا باللها والخلع محول العقار موفور الحاشية مخدلي بيني وبين اصلاح معادي الى ان رد الله تعلى على السلطان امير المسلمين ابي عبد الله امير المسامين ابي الحجاج ملكه وصار اليه حقه فطالبني بوعد ضربته وعمل في الفسدوم عليه بولده احكمته ولم يوسهى عذوا

ولا فسح فى النرك مجالا فقدمت عليه بولده وقد ساه بامساكه رهينة ضده ونقض رهينة الفتح بعده على حال من النقشف والزهد فيما بيده وعزف عن الطويع في المكه وزهد في رفده حسما قلت من بعض المقطوعات

قالوا لخدمته دعاك محمد ﴿ فَانْفَتُهَا وَزُهُدُتُ فِي النَّمُولِهِ فاجبيم الا والمبين كاره \* في خدمة المولى عب فيه لما عاهدت الله على ذلك وشرحت صدرى للوفاء به وجنعت الى الانتقال لبيت الله الحرام نشيدة املي ومرى نيتي وعمملي فعلق بي وخرج لي عن الضرورة وارابي ان ، وَازرته ابر القرب وراكنني الي عرد بخطه فسح المامين الثواء واقتدى بشعيب صلوات الله عليه في طلب الزيادة على تلك النسبة واشهد من حضر من العلية ثم رى الي بعد ذلك عقاليد رأيه وحكم عقلي في اختيارات عقله وغطي من جفائي محلمه وحثنا في وجوه شهواته تراب زجري ووقف القبول على وعظى وصرف هواي في النحول ثانيا فصدي واعترف بقبول نصحي • الى ان قال ومع ذلك فلم اعدم الالم-م- داف للشرور والاستعراض للمحذور والنظر في الشرر المنبعث من خزر العيون شيمة من ابتلاه آلله بسياسة الدهماء ورعامة سخطة أرز قب السماء 

| ﴿ برنامح الكناب ﴾                               | صيالة |
|-------------------------------------------------|-------|
| فاتحة الكتاب                                    | Y     |
| الفرض من تاليف الكتاب                           | ٣     |
| السبب في اختطاط مدينة مراكش وتاريخ بناءها       | ٥     |
| الــبب في خروج اللمتونيين وسلداً من اخبارهم     | 1     |
| لمتونة عرب لا بربر                              | ٧     |
| سبب دخول لمتونة المغرب وتلثمهم                  | ٨     |
| سبب خروج لمتولة من الصحراء الى المغرب           | ٨     |
| اصل تسمية المرابطين                             | 1.    |
| سبب استلاء بوسف بن ناشفين على المغرب            | 14    |
| تخلي الامير ابى بكر عن حقوقه في المغرب          | 14    |
| سبب تلقب ابن تاشفين بامير المومنين              | 17    |
| كتابه لاهل عمالته في ان بخاطبوه بامير المومنين  | 17    |
| من اعتنى من الملوك ان يكون خطابه بضمير الغائب   | 19    |
| وفد الاندلس على ابن ناشفين لتكالب الطاغية عليهم | 7.    |
| جواب ابن عباد ءن كتاب الطاغية                   | 44    |
| ما اشار به خاصة ابن عباد عليه                   | 40    |

|                                                     | صحيفة |
|-----------------------------------------------------|-------|
| كتاب الادفنش الى يوسف ابن تاشفين                    | 77    |
| كتاب ابن عباد لابن تاشفين يستنصره                   | ٧٨    |
| كتاب ابن عباد لابن الشفين من انشاء ابي بكر ابن الجد | 44    |
| شرط ابن ناشفين على ابن عباد تخليه له عن الجزيرة     | 44    |
| قبول ابن عباد شرط ابن تاشفين                        | 44    |
| رؤيا الطاغية الادفنش وما عبرت له به                 | 70    |
| واقعة الزلالة                                       | ٣٩    |
| مكر الطاغية بامير المسلمين                          | ٤١    |
| كم قتل من النصاري في واقعة الزلاقة                  | ٤٣    |
| عدد رؤوس النصاري التي اجتمعت بين يدي ابن عباد       | ٤٤    |
| قبض ابن تاشفين على صاحب المرية وتسليمه الى ابن عباد | ٥٠    |
| عهد ابن تاشفین لولده علمي بن یوسف                   | 07    |
| النزام اليهود للاسلام عملي بمضعمال البحرين معهم     | ٥٨    |
| اول من استخدم الاروام بالمغرب                       | 71    |
| قدوم القاضي ابن رشد على الامير ابن يوسف             | ٦٥    |
| اشارة ابن رشد على الامير في تسوير مدينة مراكش       | ٧١    |

|                                             | صيفة |
|---------------------------------------------|------|
| سبب توجه ابن رشد لمدينة مراكش               | ٧١   |
| كتاب ابن هود لامير المسلمين علي بن يوسف     | ٧١   |
| حرق اهل غرناطة الاحياء للغزالي ودعائه عليهم | ٧٩.  |
| ادعا ابن ومرت أنه المهدي المنتظر            | ٧٨   |
| اسهاه المشرة الذين بايموا المهدي اولا       | Y 4  |
| ما رتبه المهدي لاصحابه يعلمهم به التوحيد    | ٨٠   |
| كتاب ابن نومرت الى لمنونة                   | ۸١.  |
| حصار المهدي لمراكش                          | ٨٣   |
| نصبحة من أندلسي لابن تاشفين                 | ٨٤   |
| سياسة الحروب                                | 94   |
| يوم منداس ووصف محاربة                       | ۸۵   |
| حصار مراکش                                  | 1.4  |
| احصائية لقتلى ذلك الحصار                    | 1.5  |
| وفود اهل الاندلس لبيمة عبد المومن           | 117  |
| غزو عبد المومن لافريقياواستلاؤه عليها       | 110  |
| احترام عبد المومن العلماء                   | 118  |

|                                                   | - home |
|---------------------------------------------------|--------|
|                                                   | عديفة  |
| اعتناؤه باالنمليم والتربية                        | 118    |
| تنشيطه الناس بالمال على التعليم                   | 112    |
| تصفية دائرته من الجمال وتمويضهم بالعلماء          | 118    |
| قدومه الى المهدية وما اجتازه من البلدان حتى وصلها | 110    |
| عدد جنوده                                         | 110    |
| طرده للصملية من المهدية واستسلاؤه على كل          | 117    |
| اقاليم أفريقيا                                    |        |
| رجوعه الى المغرب ثم الاندلس                       | 114    |
| وانمة الارك                                       | 114    |
| الخليفة ابو يمةوب المنصور                         | 171    |
| ابو عبد الله الناصر . يوسف المستنصر               | /44    |
| ابو مالك عبد الواحد . محمد العادل . المامون       | 144    |
| بحي بن الناصر ٠ لرشيد بن المامون                  | 140    |
| ابو الحسن علي · عمر المرضى                        | 177    |
| أبو لابوس                                         | 177    |
| ا ابو يوسف يمقوب                                  | 144    |





وقال الشيخ الاديب البارع لسان الدين ابن الخطيب رحم الله كله الله لله الذي اخرج الامور على مشيشته وتقديره » الفائح لمن استفنى به وتوكل عليه او اب تيسيره » والصلاة والسلام على محمد رسوله الكريم بين عباده وبسره ممادن الخانق المبدوث لايشاح الحن وتقريره » والرضى عن الله واصحابه الذين اووه وتصروه وقاموا بشريره » والدعاء لهذا المفام اللي المحمدي الناصر الساعائي المجاهد وتثبيره » والدعاء لهذا المفام اللي المحمدي الناصر الساعائي المجاهد الذي سعد الاسلام بيمن نيشه وصالح ديبره » بصاة النصر الذي

يصحبه في حال مقامه ومسره ﴿ اما بعد ﴾ قانه لما حدث لهذا العبد بحضرة مراكش ما وقع من الحصار والتناوش وألهيج والنهارش وتحدث الناس بالايام وحوادثها واشفقوا بميا يتوقعوا مسخطوبهما وكوارهها اذ الملة والحمد لله واحدة والذفوس لشفقة الابمان غير جاهدة فالمسلمون حيث ما كأنوا اخوة لا سما من بهسذه الجزيرة وبتلك العدوة فالقلوب بتوفيق الله غير متنهافرة والعزائم محول الله تعلى متماضدة ومتخافرة والوجوه مصروفة الى جهاد الامم الكافرة والله تعلى يطيل الاسلام ببقائ مولانا الامام الخليفة الاعظم والملجأ الاعصم حامل المكل وكافل الكل ويوزع الجيم شكر نمائه وينصره في ارضه علائكة سيائه نفضله وكرمه • فجمعت في هذا الموضوع نبذا من عيون اخبارها وتمدد الكرة في حصارها الي غير ذلك مما كان فيه من الاحداث الكبار والوقائم ذات الاعتبار من نزول سكانها وأختطاط بقمتها ومكانها والنداء تسويرها وبنيانها وذكر الباءث لاتخاذها مقرا لسلطانها واذكر مانشما في الدولتين دولة المرابطين اللمتونية ودولة الموحدين المومنة من حروب ومقابلة ولفاء ومنازلة مم ما يندرج في أثناء ذلك من التنبيه على الوقائم الشهيرة الكائنة بهذه الجزيرة وماحدث فيخلالها ببلاد المدوة من الكونين

وحرس الديار واستفتاح المدان وحصر من حصر ونصر من نصر جمع الله الجميع في مستقر رحمته وسلك نــا السبيل الى جنته بكرمه ومنته وانتصرت في ذلك كله على القليل خوفا من الاكشار وانتقيته من عدة من الاسفار مجموعة من دواوين الملا. الكبار ووضعت كل نازلة في زمانها مندرجة في اسم سلطانها وسقت خبر ملوكها احسن مساق على انتظام من القول والنساق واقتصرت في الدولة السنية اليمقوبية والمرينية على التواريخ دون الاخبار جنوحا للابجاز وميلا للاختصار اذ لا يفي هذا المختصر كلالاستيفاء بإخبار وجملة الخلفاء على أنى لم اخله من قطع الاشمار ولكت الرسائل الفصيار وتضمين مسائل نادرة يتعجب من وقوعها وموعظة يعتبر عسموعها واوصاف كائنة تصرح نخير تابعها ومتبوعها فيتصور للانسات الحروب ومكائدها ومن لم يشاهدها بنفسه فكانه يشاهد بالحكيس اذا نظر بفطننه في اخبار الناس واطلع منها على وصف الحروب والمراس قام له ذلك مقام المشاهدة والميلان وتمثلت له الاحداث مصورة بافصح البيان فزيد لمرفة ذلك حنكة وتجريبا ويكسبه تخربجا وتدريبا وتقل مبالاته بالامور ونقل اعتباره الامرور المهولة ونقف على تصريف الايام من الصمونة الى المهولة ولولا التماريخ اضاعت

مساعى اهل السياسة النساضلة ولم تكن المدايح بينهم وبين المدام وهي الفياصلة وجهلت الدول ومات ذكر الاول وفي ضمن ذلك ممتبر وموعظة ومزدجر يفيد قاربه حكمة والهاما وقرطس من فن الاراء المسددة منها \* لهذا حين الابتداء عا اشرت اليه من الانباء ولما بانم ألى هذا المقدار جرمه وجب أن يوضع اسمه ﴿ فسميته ﴾ كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية والى الله تعلى التهل ان عنح الرشد وينسى الأمل والقصد أنه عبيب السؤال كفيل بصلاح الاحوال فسيحانه لااله الاهو الكبير المتمال ذو الحلال - و السبب في اختطاط مدينة مراكش وينانها كالله ﴿ وَارْبِيادُ مُوضَّمُهُمُ وَمُكَانِّهُمُا حَرْسُهُمُا اللَّهُ عَنْهُ ﴾ سبب ذلك على ما نقله جماعة من علماء التــاريخ ان الامير ابا بكر ان

سبب ذلك على ما نقله جماعة من علماء التماريخ ان الامير ابا بكر ان عمر ابن ابراهسيم بن تورقيت اللمتوني لما خرج مس الصحراء باللمتونيين واحتلوا بالممات وربكة وكثر الخالق بها وضيقوا على اهابه المراخ وربكة وهيسلانة الى الامير ابي بكر بن عمر ما يلحقهم في ذلك من المنا والمشقة والهوه المه المرة بعد المرة الى الأمير فاحتم عنوا انا موضعاً سني فيه مدينة ان شاء الله فاجتمعوا على ان يكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين هذر يرة فغرفوا

مذلك الامير ابا بكر أبن عمر وقالوا له قد نظرنا لك ايما الامير موضما صحراء رحب الساحة واسع الفناء يليق بمقصدك وقالوا يكون ففيس جنانها وبلاد دكالة فدانها وزمام جبل درنة بيد امبرها فمند ذلك رك الملك الوبكر ومعه قومه الملتمون واشباخ المصامدة ووجوه الناس وصاروا ممه الى محصر من كش وهو خلا. لا أنيس به الا الغزلان والنمام ولا منبت الا السدر والحنظل وكان فلك سنة أثنين واربماية فانتقل الى تلك الرحبة فوجدوا في محصمها من السرح الخصيد للجال والدواب ما غطهم مها وشرع الناس في مناء الدور من غير تسوير عامها فبينما الامير أبو بكر بن عمر قد نزل بها واخذ في بناء الديار اذ وفد عليه رسول من قبيلة لمتونة بالصحراء يعلمونه ان جدالة غارت عاجم وكانت ينهدم فتنة داعمة فاستخلف ابن عمه يوسف ابر تاشفين على الغرب ودخيل الى الصحراء الاصراخيم ولاخذ تارهم من عدوهم

۔ﷺ ذکر السبب فی خروج للمتونیبن ونبذا من|خبارع ‱⊸ ﴿ المقدمین ﴾

هؤلاء اللمةونيون منمون الى لمنونة وهم اولاد لمت ولمت وجدالة ولمطة بنتسبون الى صنهاجة وهم طو غن فىالصحراء رحالة لايطمئن يهم منزل وليس لهم مدينة يارون اليها ومداخلهم في الصحراء مسيرة شهرين في شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الاســلام وهم على دين الاسلام واتباع السنة وهم يجاهدون السودان (قال) ابو عبد لله ابن بحي الزهري كان اهل بلاد السودان الذين حاضرتهم مدينة غالة منشربين فيها سلف من لدهر بدين النصرالية الى سنة تسم وحتين وأربطاية فاسلم أهلمها وحسن اسلامهم وفلك عند خروج الامير ابي بحي ابن الامير ابي بكر بن عمر اللمتوني ولبس بين لمنونة واين أأير برنسب ألا الرحم وصنهاجة يرفعون انسابهم اليحمير وأنهم خرجوا الى اليمن وارتحـلوا الى الصحراء وطنهـم بالمفرب وسبب فلك أن أحد الملوك من التبايمة لم يكن فيمن تقدمه من ملوك قومه مثله ولم يباغ احد منهم فضله وعزة ملكه وبمد غزوه ونكابة عمدوه وقهر المرب والمجم مبالمه فانسى جميع الامم ممن كان قبله وكان قد اخبره بعض الاحبـار بحوادث الايام وبالكنب المـنزلة من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وال الله سمث رسولا هو خاتم الانبهاء ويرسله الىجيم الامم مثامن به وصدق مما يأتى به وقال فيه شهدت على احمد أنه رسول الله ونظمها في أبيات من الشمر

شهدت على احمد أنه م رسول الله بارثي النسم

في ايات كشيرة ثم ساو الى اليمن ودعى اهل مملكته الم يجبه الى ذلك الاطايفة من حمير ولما غلب اهل الكفر على اهل الاعان فكان كل من ءامن به وسمه بين قتيل وطريد ومطلوب وشريد فعنــد ذلك المتموا لفعل نسابهم في ذلك الزمان وفروا بأنمسهم وتفرقوا في الافطار الإدي سبأ فكان سبب خروج منتب الملثمين كما ذكر وكأنوا اول من تأثم ثم انتقلوا من قطر الى قطر ومن مكان الى مكان حتى صاروا بالغرب الاقصى بلاد البربر فاحتملوا به واستوطنوه وصار اللثام زيهم الذي اكرمهم الله به ونجاهم لاجله من عدوهم فاستحسنوه ولازموه وصار زيا لهم بل لاعقابهم لا يفارقونه الى هذا العهد وأعا تبريرت السنتهم لمجاورتهم البريو وكونهم ممهم ولمصاهرتهم اياع والوجب لخروجهم من الصحراء الى وطن المؤرب ان أحد ني جدالة كان قد توجــه الى فريضة الحج واجتاز في اياءه على مدينة التيروان وذلك سنة اربمين واربعاية فحضر بها مجامر المقيه المدرس ابي عمران الفسي فسأله عن قبيلته ووطائمه فذكر له أنه من الصحراء من قبيلة جدلة احدى قبايل صنهاجة فقال له الفقيه ما مذهبكم فقال له ما لنا علم من العلوم ولا مذهب مرس المذاهب لانذا في الصحراء منقطمين لا يصل الينا الا بعضر النجار جمال حرفتهم الاشتغال بالبيم

والشراء لا علم عندهم وفينا أقرام بحرصون في تعليم القرءان وطلب الملم ويرغبون في النفته في الدين لو وجدوا الى ذلك سبيلا فمسى يا سيدنا ان تنظر اليذا من طلبتك من يتوجه معنا الى بلادنا ليعلمنا ديننا فقال له انفتيه سانظر لك في ذلك أن شاء الله تعلى فمرض الفقيه الامر على الطلبة فلم يوافقه احد لبعد المشقة والانقطاع في الصحراء فدله الفقيه على رجل من ففهاء المفرب الاقصى مستوطن بالسوس بدعي نوجاج مشهور بالخير والمبادة كانت ينهما قراءة ومعرفة فخاطبه في الفضية واكد عليه في الشاركة فيها الما وصل اليه محي الن الراهيم المذكور اجتمع به ودفع البه كتابه فرحب له واكرمه واختاركه وجلا يمرف بمبد الله ابن ياسين الجزولي من طلبة الشيخ المذكور وارسله مده ودخل الى الصحراء الى بلاد جــدالة وهو مع بحي ابن ابراهيم اللمتوني كان قد دخل الانداس في دولة ملوك الطو تُف اقام بها سبم سنين يلازم القراءة فحصل علم ما كثيرا ودعا الى المفرب الاقصى فسار ممه الى قبيلة جدالة نفرحوا واجتمعوا عليه منهم نحو سببين شيخا من فهائهم واهل الخدر منهم يعلمهم ويفقهم في دينهم فالقادوا اليه القيادا عظما ووالوه مرا وتحكرعا ولازموه مدة طويلة واجتمع عليه منهم عدد وافر الى ان امر عبد

الله ابن ياسين قبائل جدالة بفزو لمنونة فحاروهم حتى دخلوا فيدعوة عبد 'لله ابن ياسين وغزوا ممه سابر قبايل الصحراء وحاربوهم وقوى اص جدالة وزاد في ظهوره وه ممنثلون لامره منقادون لحكمه وتوجه الى لمتونة فأتقادوا له واطاءوه وكان اشد انقسادا اليه امسر لمنونة او زكريا. محي من عمر وكان الامهر ابو زكريا. اذا تقدم نجيشه قدم امامه الشيخ الم محمد عبد الله بن ياسين والشبخ كان في الحمة يُمَّة الامير وهو الذي كان يامر وينهي وكان تقول لهم أنما أنا ملم دلكم وكان يلي لمتونَّة جبل فيه قبايل من البريو على غير دين الاسلام فدعاه الشيخ عبد الله من ياسين الى الدين فامتنموا عليـ ، فاشار على الامبرابي زكرياء بنعمر ينزوهم ففزاهم بلمتونة وكان حينئذ ازىد من الف فارس فعزموهم وسبوهم وقسموا اموالهم وخسوا سبيهم فقال ارى خمس قسمة اللمتونيون في صحراهم وفقد منهم في هذر الممركة كثير وعند ذلك سهام الشيخ ابو محمد عبد الله بن يأسين بالمرابطين لما رای من شدة صبرهم وحسن بلائهم علىاأشركين قال ابو عبدالله البكري وكان للمتونة في قتالهم شدة وباس ليس لفهرهم وبذلك ملكوا الارض وكان فألهم على البخت اكثر من الخيل وكان معظم قتالهم مرتجلين يقنمون على تقدامهم صفا بمد صف يكون بين الصف الأول

منهم القنا الطوال وكانوا نختارون الموت علىالابهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحوف ولما راى الشيخ ابومحمد عبد الله بن ياسين استقامة لمتونة واجتهادهم اراد ان يظهرهم ويملكهم بلاد المغرب فقال لهم انكم صبرتم وأصرتم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتحتم ما كان امامكم وستفتحون انشاء الله ما وراءكم فامرهم بالخروج من الصحراء الى سجلاسة ودرعة واهلها يومثذ تحت طاعة امراء مذراوة مرس زناتة واميرهم يومئذ مسمود بن وانود بن خزرون برخ فلفول الخزرجي وذلك بعد ما خاطبوهم فلم يجيبوهم على ما طلبوا منهم فنزاهم في جيش كثير حتى غلبوا عليهم ودخلوا سجاياسة وملكوها وكانت بها أناس كثيرة وكانت بينهم وبين مفراوة حروب كثيرة وبمد ذلك توجه الامير ابو زكريا. يحي بن عمر مع امامه الشيخ ابو محمد عبد الله بن ياسين بجيش كثيف من لمتونة ومسوفة ولمطة وهزرجة وسار بهم الى بلاد درعة فتلانوا هنالك مع جيش جدالة فقتــل الامير أبو زكريا. محي ابن عمر وقتل ممه بشر كثير ولما كان بمد ذلك قدم الشيخ أبو محمد عبد الله بن ياسين اقام الامير أبو بكر بن عمر فبايمته لمتونة وسائر الملثمين واهل سجلماسة ودرعة وانصرف الى بلاد المصامدة نقصد اغمات وطاعت له وريكة وهيلانة وهزميرة

وكان وصوله لاغمات سنة خمسين واربعائة فتانته اشياخ المصامدة وافعنوا له بالطاعة واحتل مدسة اغمات واستوطنها مع امامه عبد الله بن ياسين ثم انصرف الشيخ ابو عبد الله محمد بن باسين الى بلاد ستين واربعاية استقامت الامارة الامير ابى بكر بن عمر وطاعت له البسلاد ووجه عاله اليها واستوطن مدينة اغمات و توالت عليمه الوفود والجيوش من الصحراء فكثر الخلق وعظم الازد عام باغمات فشكوا اليه ما يجدونه من ذلك واشاروا عليه بالانتمال الى فحص مواكش فائتمال الى أهما كان فسطور جدالة على لمنونة فشرع في المودة الى الصحراء واستخلف من ظهور جدالة على لمنونة فشرع في المودة الى الصحراء واستخلف على المغرب ابن عمه يوسف بن ناشفين

۔ﷺ ذکر یوسف بن ناشفین رحمه اللہ کی۔

نسبه هو بوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن نورقيت ابن منصدور ابن مصالة الخيري وفي ابراهيم بجتمع مع ابني ممه الاميرين اللذين كانا قبله ابى زكدرياء وابى بحكر بن عمر ابن ابراهيم بن تورقيت وكنيته ابو يمقوب سو سير بن ابراهيم على ابو الطاهر تميم المعز ووزراؤه صهره سير ابن ابي بكر وكانت خدلافته من اول ولايته بالمغرب باستخلاف ابن عمه الامهر ابي بكر بن عمر اياه وانصرافه الى الصحراء الى حين وفاته اربها وثلاثين سنة وبالاندلس من يوم خلمه لمبد اللَّا بن يلمِّين الى حين وفائه سبم وعشر بن سنة ولما اخذ ابن عمه الامير أبو بكر بن عمر في الحركة في الصحراء حسياً تقدم ذكره ءالفا وولاه المرب مكانه على صورة النيابة عنه وقسم الجيش فَرَكُ لَهُ الثَّاتُ مِن لَمْتُونَةً وانصرف بِالثَّائِينِ مِمَّهُ وَاخْلَا إِلَى الصَّجَرُ اءُ وذلك في سنة ثلاث و ـ تين واربمائة فالا قام بعد نو سف ابن تاشقين مديرا للامور قاتًا بالملك واشنفل ببناء الحصن المسمى محصن قصر الحجر برحبة مراكش وحصله تحت سور وانواب وحصنه ولما كان في سنة اربع وستين واربمائة قوي امره وعظمت شوكته فاشترى جملة مرف الببيد السودان وبعث الى الاندلس فاشترى منها جملة من الملوج فاركبهم وانتهى عنده منهم ماثنان وخمسون فارسا شراء ماله ومن المبيد نحو الفين فاركبهم فرسانا ففلظ حجابه وعظم ملكه وافترض على اليمود في تلك ألسنة فريضة ثقيلة اجتمع له منها مال استمان به على ما كان بسبيله ولما كان في سنة خمس وستين واربمائة وصل الامير اني بكر منعمر مىالصحراء وعادالي المغرب بعد اخذه بثار قومه واصلح من شانهم فنزل باغيات خارج المدينة

ونزلت علقه دائرة به والفي ابن عمه يوسف بن ناشفين قد استولى بالملك وطاعت له بلاد المفرب فعلم أنه ء. زم على الاستبداد بالملك وتسابق اكـ ثر اصحابه نمن وصل معه الى مراحكش لرؤية بنيانها والسلام على بوسف ابن ناشفين اميرها وكان قد سمعوا عن ضخاسته وجزيل كرامته واحسأنه لاخوانه ومعارفه فاجتمع علده من المادمين على كشير من الخلق فوصى لهم على قدر منازلهم واعطاهم بمقدار مراتبهم وامر لهم بالكسوة الفاخرة والخيبول المسومية والاموال الجمة والمبيد المتمددة ولما تشوف الامير ابو بكر بنءمر على احوال ابن عمه يوسف بن ناشفين وعلم حبه في الملك وأنه قد استمال نفوس من ممه باحسانه وانقطم رجاؤه من الملك طلب منه تميين يوم لاجتماعهافيه نخرج الامير يوسف ابن الشفين في جنوده وعبيده وتلفاه في نصف الطريدق فكان اجمهامها ما بين اغسات ومراكش عى تسمة اميال منها فسلم عليه واكبا على دابته ولم تكن تلك عادته قبل ثم ترجملا وقمدا على برنس فسمى برما بحصر ألبرنس فهو يعرف بذلك الى هـ فما العهد فتعجب الامير ابوبكر بن عمر مما راي من ضخامة ملكه ووفور عساكره وترفية جنوده وتحدث ممه ثم قال يا يوسف انت اخي وابن هي ولم ار من يقوم بامر المغرب

غيرك ولا احتى به منك واناً لا غناء لي عن الصحراء وما جثت الا لاسلم عليك ونسلم الاص اليك ونمود آلى الصحراء مقر اخواشا ومحل سلطاننـا فشـكره بوسف ابن تاشفين على ذلك واثنى عليه وحضر اشياخ لنونة واعيان الدولة وامراء المسامدة والكتاب والشهود والخاصة والمامة واشهد على نفسه بالتخملي له عن الاس بوطن المذرب وقام فودعه ألامير يوسف بن تاشفين وعاد الامير ابو بكر الى موضم نزوله من انحات ورجم يوسف بن تأشفين الى مراكش موضع ملكه ولما وصل اليها بمث اليه بهدية اهداهما اليه كان معظم ما فيها خمسة وعشرين الف ديناره ن الذهب المين وسيدين فرسا منها خمة وعشرون مجهزة بجهاز محلى بالذهب وسبمون سيفا منها عشرون محلات والخسون غير محلي وعشرون زوجا من المهامز الحلات بالذهب ومائة وخمون من البغال المنخيرة الذكور والانات و، الله عمامة مقصورة واربعائة من الشوشي ومائة غفسارة ومائتين من البرانيس منها بيض وكحل وحمر ومائة شقة من الكتان وغير ذلك مها يهدىللملوك وعشرون جارمة من الابكار ومائة خادم وغير ذلك بما يطول ذكره من البقر والغنج والقميح والشمير وكنب اليه كنابا يمنذر فيه اليه ورغبه في نبول الهدية ويقول له كل ذلك تليل

و حقك فطابت نفس الامير ابي بكر وقال خيير كثير ولم بخرج الملك من بيننا ولازال عن ابدينا فنــاول اخوابه من تلك الحيرات وانصرف الى الصحراء فاقام بها ثلاثة اعوام والامير يوحف ابن الشفين عمده بالهداية والنحف الى أن نتله السودان المجاورون له في الصحرا. في بعض الحروب التي كانت بينهم وفي سنة سنة وستين واربمائة فتح الامير بوسف بن تاشفين مدينة مكساسة واستنزل منهما الخير الكثير من خزآئن الزناني وفي سـنة سبمة وستين واربياتة فتح مدينة فاس وفي سنة ثمان وستين بمدهما فتج مدينة تامسان وكان اميرها المباس بن يحيي الزنائي ويوسف بن ناشفين كان بدعي بالامير فلما ضخمت مملكته واتسمت عالته اجتممت البه اشياخ نبيلته واعيان دواته وقالت له انت خليفة الله في ارضه وحقك أكبر من ان تدعى الامير بل تدعوك بامير المومنين فقال لهم حاشا الله ان تسمى بهذا الاسم أنما يتسمى به خلفاه بني المباس المونهم من تلك السلالة الكريمة لانهم ملوك الحربين مكة والمدينة والأراجليم والقائم بدعوتهم فقالوا له لا بد من اسم تمتاز به وبمد ما اجاب الى امير المومنين وناصر الدين نخطب له مذلك في المنابر وخوطب مه من المدوتين وامر كتابه أن يكتبوا في ذلك فكتبوا ونصوا فيه ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تــ لمما من امير المؤمنين و ناصر الدين يوسف بن تاشفير • الى الاشياخ والاعيان والكافة من أهل فلانة أدام الله كرامتهم بتقواه ووفقهم لما يرضاه ســـلام عليكم وزحمــة الله تعلى وتركانه (اما بعد) حمد الله أهل الجمد والشكر ميسر اليسر ووأهب النصر والصلاة على محمد المبعوث خور الفرقان والذكر والماكتبناه البيكم من حضرتنا اللية عراكش حرسها الله في تصف محرم سنة ستسة وستين واربعائة وانه لما من الله عاينا بالفتح الجسيم وأسبغ عليمًا من انهمه الظاهرة والباطنة وهدانا وهداكم إلى شريعة نببنا محمد الصطفي الكريم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأينا أن تخصص أنفسنا بهذا الاسم لذبتازوا به على سائر أمراء القبائل وهو امبر المسلمين وناصر الدين فمن خطب الخطبة العلية السامية فليخطبهما بهذا الاسم أن شاء الله تمر لي والله ولي المدل عنه وكرمه والسلام وكانت علامة الملك والمظمة لله مقال كاتب هذا وقد جرى في مدة الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد ثامن الخلفاء من إلى امية الانداس مثل هذا وذلك انه يسمى بامير المومنين الناصر لدين الله وواقع هذين الاسميل على نفسه وند مضت من خــلافته ستة

عشر سنة وكان ذلك سنة ست وعشرين وثلاثماثة ونسخ بها ماكان مدعى اولا من اسم الامارة بعد ال سلك في ذلك مسلك وابائه منذ استخلف الى هذه السنة قد كان لنمو فضله وتصرف الايام لمجاريه واطباق النفوس على تحليه وتعظيم صفائه واسماء ذكره ورءاكان بمض أولى الفضل والتاءل من الناس سموه بهذا الاسم قبل ان یلیسه دهره وخاطبه به کثیر من خاصتهم فی کتبهم و شمارهم فکثر ذلك عليه ووافاه من كل ثنية وجاءه من كل ناحية حتى اضطره الى حمله وحاجره بان يكون باخســا لنفسه في رفضه وهو قوى عليه مخــالفة ءابائه باقتصــارج على سواه واستشهدوا عليه بمــا فعمه الله ــلمان في الحكمة دون والده عليهما الصلاة والسلام فأنفذ الكتاب بذلك الى عماله في جميع اقطار الأندلس واوصى باجراء هذين الاسمين على الالسنة في مخـاطبته في الكـــّب عنه واليه والدعاء له بها على منابر عاله وأبانها في اعلامه ومطارده وطرازه وداليره ودراهمه ونفذ الاس بذلك وجرى المهــل عليه الى ءاخر مدته . وصيره كامة بانية في عقبيه سلكوا سبيله في ذلك الى انقراض دولنهم والنسخة التي أنفذ بذلك ألى عاله بإفطار الأنداس : بسم الله الرحمن الرحيم ( اما بعد ) فانا احق ممن استرفى حقه وأجدر من استكمل

حظه وليس من كرامة الله ما البسه للذي فضلنا الله به واظهر اثرتنا فيه ورفع سلطاننا اليه ويسر على الدلئا ادراكه وسهل بدولتنا مرامه وللذي اشاد في الافاق من ذكرنا واعلا في البلاد من امريا واعلا من رجاء المالمين بنا واعاد من انحرافهم البنا واستبشارهم ما اخلنا بدولتنا فالحمدية ولي الانمام بنا واهل الفضل بما تفضل علينا به وقد راينا ان تكون الدعوة لنا يا امبر المومنين وناصر الدين وخروج الكتاب ءنــا ووروده علينــا بذلك اذ كل مدعو بهــذا الاسم عيونا منتخالة ودخل فيه ومتسم بما لا يستحقه منه علمنا أن التهادي على ذلك الواجب لنا من ذلك حق اضمناه واسم ثابت اسقطناه فامر الخطيب عوضمك ان نقول به واجر مخاطبتك لنا عليه ان شاء الله والسلام. وبمه ذلك بسنة خرج ايضاعهده وتفدكتانه ان يكون الخطاب كله جوابا بالكنابة عنه الهذا التي هي كنابة الغايب دون الكاف التي هي للمخاطب فرقا بينه وبين من دونه وان يلتزم ذلك اهمرالمدلكة وانتخرج كتبه بالخبر عن مخاطبته تعظما لقدره واكبارا لحله فجرى الرسم بذلك قال كانبه هذا ان تتبع هذا النوع بخـ رج منه عن الفرض المقصود من الاقتصار فاعود الى ما كنت بسبيله من التمريف باخبرار الامبر بوسف بن تاشفين وافتتح مدينة تلمسان

في سنة تمان وستين واربعائة وكان امبرها المباس بن محمد الزَّماتي ولما كان في سنة سبعين واربعائة شرع في تجديد العساكر ووفودها وبعث الي الصحراء للمتولة ومسوفة وجدالة وغيرهم يمامهم عا فتح الله عليه من ملك المفرب وطاعة اهله ويوكد عليهم في الفدوم فوفد اليه منهم جموع كشيرة ولاهم الاعال وصرف اعيانهم في معات الاشغال فاكتسبوا الاموال وملكوا رقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعدهم الوقت والزمان وكثرت جموعهم وتوفرت عساكرهم وعظم ملك يوسف بن تاشفين وضم من جزولة ولمطة وقبايل زناته ومصمودة جموعاً كشيرة وسهاهم بالحشم وضم طائفة اخري من اعلاجه واهل دخلته وحاشيته فصار واجموعا كثيرة وسهاهم الداخلين فاجتمم له في الطـــا تُفتين ثلاثة الاف فارس وفي سنة اربع وسبعين واديمائةً وفد عليه جماعة من الاندلس وشكوا اليه ما حل بهم من اعدائهم فوعدهم بمرادهم واعانهم كان بمن كتب اليه حين ذلك المتوكل على الله ابن الافطس جرت بينه وبين ملك الجلالفة خطوب كثبرة ال حال المسلمين بمالته الى الضمف والاستيلاء على الادهم وخاطبه ملك الجلالقة بكتاب برعد فيه وببرق ويتشطط عليه في ادا. وظيفته من المال كل سنة فجاويه بما نصه : وصل الينامن عظم الرومكتاب

مدع في المقادير واحكام الدريز القدير يرعد ويبرق ونجمع تارة ثم يفرق ويلدد بجنوده الوافرة واحواله المتظافرة ولوعلم ان لله جنودا اعز بهم كامة الاسلام واظهر بهم دين نبينــا محمد عليه السلام اعزة على الكافرين بجاهدون في سبيــل الله ولا يخافون. التقوى يمرفون وفي النوبة يتضرعون والمن لمعت من خلف الروم بارقة فبـ اذن الله وليملم المومنين وليمرز الله الخبيث من الطيب ويدلم المنافتين اما تمييرك للمسلمين فيما وهي من احوالهم فبالذنوب المركوبة ولو آنفقت كامتنا مع سائونا من الاملاك عامت اي اصاب اذقداك كانت الباؤك تتجرعه فلم تزل تذيقها من الحهام ضروب الالآم شؤما تراه وتسمعه واذا المال تتورعه وبالاميس كانت قطيعة المنصور على سلفك اهدى ابنته اليه مع الذخائر التي كانت نفد كل عام عليه واما نحن ان قلت اعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا فها يننا وينك بحر نخوضه ولاصمب لروضه الاالسيوف تشهد بحدها رقاب قومك وجلاد تبصره في ليلك ويومك وبالله تدلى وملائمكنه المسوءين تتقوى عيث واستميز ليس لذا سوى الله مطلب ولا لنا الي غيره مهرب وما تتربصون بنا الا احدى الحسنيين نصر عليكم فيالها من نعمة ومنة او شهرادة في سبيـل الله فيالهـا من جنة وفي الله الموض ما به

هددت وفرج مفتر عامددت ويقطع بك فها اعددت ويرجم الخر الى الامير يو-ف إن الشفين وذلك اله لما وقد عليه جماعة من الالدلس حسمانقدم ذكره بدث الى الانداس بوسم اهل المدد وءالات فاشترى له منهاكثير اوكان ذلك العام عام اقتناء المدد وانخاذ السلاح واقتناء الاجناد واختيارالرجال فبالغرجيشه الى اثنى عشرانف فارس كلهم نخبة أنجاد وجاز الى الانداس اربم مرات ﴿ الجواز الاول ﴾ مشة تسم وسبعمين واربمائة وذلك ان اهل الأندلس لما بالمهم ما كان عليـه من القوة والاستمداد والحجة والجهاد وفدعليه جماعة من وجوهمها فاخبروه بحالها وبكاب المدو علمها وكان الطاغبة ادفنش في سنة ثمان وسبعين واربه يائة قد غلب على طليطلة واستولى على اعمالهـا وحازها لنفسه وكثر لروع على الاندلس واشته الخوف وتطرق الممتمه على الله ان عباد ولما ملك دفنش أعال طليطلة وطمع في الاستيلاء على الجزيرة كاما وهابت الملوك امره الكون طليطلة نقطة دئرتها خاطب المتمد على الله ابا الفاسم من عباد يصلب منه تسلم اعمال الى رسله وعماله ينشط عنيه في العلب وأظهر السرور في القلب فعما خاطبه مه : مرالا يطور ذي اللتين الملك لفضل الادفنش بن شانجة الى المعتمد بالله سدد الله وانه ويصره مقاصد الرشاد سلام عليك من مشيد

شرفته المنا وتبت في المنني فاهنز اهنزاز لريح بمامله والسيف بساعد حامله وقد الصرتم ما نؤل بطليطلة واتطارها وماصار بإهليا حبن حاصرها عاصارفي هذه السنين فاسلمتم اخوانكم وعطالتم بالرعابة زمانكم والحذر من ايقظ بالله قبـل الوقوع في الحبـالة ولولا عهــد المن بيننا نحفظ ذمامه واسمى بنور الوفاء اماءه الهض بنا نحوكم ناهض المزم ورايده ووصل رسول المهدو وارده لكمن الانذار يقطم الاعذار ولا يمجل الامر خوف الفوت فيما يرومه او خشي الفلية على من يسومه وقد حملنا على لرسالة البك القرمط البرهانس وعنده من التمريد الذي يلقى به امثالك والمقل الذي تدير به بلادك ورجالك فيما وجب استنسابته فيما يدق وبجل وفيما يعلم لا فيما يحسل وانت عند ما تأتي به من ورائك والنظر بعــد هذا ، ر\_\_ ورائك والسلام عليك يسمى ينك وبين بديك. وأا رصل الكتاب الي المتهد ان عباد جاوب عليه بخطه (وبعد) من الملك المنصور نفضل الله المعتمد على الله محمد ن المعتمد بالله الى عمر بن عباد الى الطاغية الباغية ادفنش بن شانجة الذي لقب نفسه علك الملوك وسهاها مذي المنين قطم الله بدءواه سلام على من اتبع الهدى ﴿ اما بعد ﴾ فانه اول ما نبدأ به من دعواه أنه ذو الملتين والمسلمون احق بهذا الاسم

لان الذي علك من امصار البلاد وعظيم الاستعداد ومحيى الملكة لاتبلغه قدرتكم ولا تعرفه ملتكم وآنما كانت سنة سمد القظ منهبا مناديكم واغفل عن النظر السديد فركبنا مركبا عجز نسخه الكبس وعاطيناك دممة كؤوس نلت في اثنائها ليس مباديك تعلم اما في المدد والمديد والنظر السديد ولدينا مركات الفرسان وحيل الانسان وحماة الشجمان يوم يلتقي الجمان رجال تدرعوا الصير وكرهوا الفقر تسيل نفوسهم على حد الشفار وتنماهم الهمام في القفار مدمرون رحى المنون عركة الدرايم وبشفون من خطب الجنون بخواتم المزايم ولما تستجير أن تامر باسلام البلاد في ارجالك وأنا لنمجب من استمجالك براي لم لم تحكم انجازه ولاحسن انتخابه واعجالك بسنم وافتتك فيه الاقدار واغتررت ينفسك اسوا اغترار قداء دوالك ولقومك جلاد ازابة الانفاق رشفارا حدادا شحدمة الاصفاق وقد يأتي المحبوب من المكروه والندم من عجلة الشهورة بهت من غفلة طال زمانها وانقظت من نومة عاد اعانها ومتى كانت لاسلافك الاقدمين مم اسلافك الاكرمين بد صاعدة او رفعة مساعدة الا فل تملم مقداره وتحقق ثاره والذي جرك على طلب ما لا تدركه قرم كالحمر لا يقاتلونكم جيما الا في قرى محصنة أو من وراء جدر ظن الماقل تمقل والدول لا تنقل وكان بيننا وبيناك من المسالمة ما اوجب القبود على نصرتهم وندبير امورهم ونسال الله سبحانه المففرة فها اليناهني انفسنا وفيهممن ترك الحزم واسلامهم لأعابديهم فيهم وفي انفسنا من ترك الحزم والحمد لله الذي جمل عقوبتنا توييخك وتقريمك ما اطارت من دونه وبالله نستمين عليك ولا تستبطى مسرتنا اليك والله ينصر دينه الكريم ولو كره الكافرون والـ الام على من علم الحق فأتبعه واجتنب الباطل وخدعه وان المنتمد على الله النءبادكان قد اشار البه خواصه بمصالحة الادفنش وعقد السار ممه على اداء مال مملوم عن كل حول فنكل عن ادامه لضمف الاده وجلاء اهاما عنها فافترض على اهل السيلية فريضة انترض فيها اكثرهم وانجلا ءاخرون فوصل اليه رسول الادفنش ومعه اليهودي الن شائب لقبض مال الجزية على عادتهم فيكل سنة ونزلوا خارج اشبباية فوجه اليهم الممتمد أبن عباد المال المعلوم مع بعض أشياخ اشبياية منهي ان زيدون وغيره فلما وصلوا الى خبائه واخرجوا اليه المال والسبابك فقال لهم البهودي والله لا اخذت من هذا المبار ولا اخذت منه الا مشحرا ولا بوخذ منه في هذا المام الا اجفهان البلاد . وزاد في كلامه ونقص واساه الادب المعتمد خبره فدعا بعبيده وبعض جنوده وامرهم بالخروج

لقتل اليهودي وأسر من كان إممه من النصارى فقعل ما أص به من ذلك فلما بلغ ذلك لادفنش اقسم باءان مفلظة اللا مرفع يده عنه وأله محشد من الروم عدد شمر راسه ومحصل بهم بحر الزقاق فكان ذلك ﴿ وخرج الادفنش في جيش لا يحصى كثرة وافسد في الشرق فسادا كبيرا وحرقه واجتاز عليه فاصاد حصن طريف فوتف على شاطىء بحر الزقاق والموج يضرب ارساغ فرسه وخاطب الامير بوسف ان تاشفين عا نصه : من اسر الماتين الادفنش بن برحده الى الامير يوسف بن ناشفين ﴿ اما بعد ﴾ فلا خفاء على ذي عينين الك امر المسلمين بل الملة المسامة كما أنا امرالملة النصر الية ولم مخف اليك ما عليه رؤساؤكم بالانداس من الخاذل والتواكل والاهمال للرعية والاخلاد لى الراحة وانا اسومهم الخسف فاخرب الديار واهتبك الاستار واقتل الشبان و ؤسر لولدان ولا عذرلك في التخلف عن نصرتهم ان امكنتك فرصة هذا وانتم تمتقدون ان الله سارك وتملي فرض على كل واحد منكم بمشرة منا وان تتلاكم في الجنة وقتلانًا في النار ونحن نمتقد ان الله ظفرنا بكر واعانا علبكر ولا تقدرون دفاعا ولا تستطيمون امتناعا وبلننا عنك والك في الاحتفال عن لية الاستقبال فلا مدري اكان الجبر يفظى بك ام النكفيب بما أنول

عليمك فان كنت لا تستطيع الجدواز فابعث الي ما عددك من المراكب نجوز اليك أباظرك في احب البقاع اليك فان غلبتني فتلك نعمة جابت اليك ونهمة شمات بين بديك وان غلبتك كانت لي اليد المايا واستكملت الامارة والله تم الارادة . فامرامهر المومنين بوسف من الشفيران يكتب اليه على ظهر كتابه جوابا اللادفنش ما نرى : لا ما تسمم أن شاء الله واردف الكتاب ببيت ابي الطيب المتنبي ولا كتب الا المشرفية والقنما \* ولا رسل الا الخيس المرمرم وكان ابن عباد قبل هذا لما رأى امره في ادبار وان الادفنش قد عزم عليه وشاور خاصته ووچوه دولته فيشان استدعاء يوسف من تأشفين فأشاروا عليه عدارات الادفنش والناس ممه هدية وعقد السلم على ما بذهب اليه من الشروط و كيف ما امكن وان ذلك اولى من نجويز المرابطين . ثم أنه خلا بعد ذلك بأينه وولى عهده الرشيد ابى الحسى عبيد الله وقالله أنا في هذه الاندلس غريب بين محر مظلم وعدو مجرم وايس لنا ولى ولا ناصر الاالله تملي وان اخواننا وجيرانك ملوك الانداس ايس فيهم نفع ولا يرجى منهم نصرة ولا حيلة ان نزل بنا مصاب او نالنا عدو ثقيل وهو اللمين ادفنش قد اخذ طليطلة من ابن ذي النون بمد سبع سنين وعادت دار كفر

وها هو قد رفم راسه الينا وان نزل علينا بطليطلة ما يرفم عمّا حتى ياخذ اشبيلية ونرى من الراي ان نبعث الي هـ ذه الصحراء وملك المدوة نستدعيه للجواز ايدفع عنا هذا الكلب الامين اذلا قدرة لناعلي فلكبانفسنافقدتاف لجاؤناوندبرت بل تبردت اجنادناو ابفضتناالدامة والخاصة فقاله أبنه الرشيد يا ابت الدخل علينا في الدلسنا من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا فقال اي ابني والله لا يسمم عني الدا ابي اعددت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصاري فتقوم على اللمنة في مناس الاسلام ثل ما قامت على غيري في حزز اللجها والله عندي خبر من حرز الخنازير فقال له يا ابتي افعل ما امرك الله فعال ان الله لم يلهمني لهذا الاوفيه خبروصلاح لنا ولكافة المسامين فأستفتح مخطبته وجمل يستصرخه ويستدعيه بمكانبات من انشائه وانشاء كتابه من خطه ما نصه : بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى حضرة الامام امير المومنين وناصر الدن محيى دعوة الخليفة الامام امير المومنين ابويمقوب يوسف ابن تاشفين الفائم بمظم اكبارها الشاكر لاجلالها الممظم لما عظم الله من كريم مقدارها اللائذ بحرامها المنقطع الى سمو مجدها المستجير بالله وبطولها محمد بن عباد سلام كريم نخص الحضرة

المعظمة السامية ورحمة الله تعلى وبركانه كتب المسقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية في غرة جمادي الاولى سنة تسع وسبمير واربعائة وآنه ايد الله أمير المسلمين ونصريه الدين فأنأ نحن المرب في هذا الأندلس قد تلفت قبائلنا وتفرق جمعنا وتغيرت انسانـــا بقطع المادة عنيا من صنيمتنا فصرنا فيهما شعوبا لاقبائل واشتانا لا قرابة ولا عشائر فقل نصرنا وكثر شامتنا وتولى علينا هذا المدو الحجرم اللمين ادفنش وآناخ علينا بطليطلة ووطئها نقدمه واسر المسلمين واخذ البلاد والقلاع والحصون ونحن اهل هذه الاندلس لبس لاحد منا طاقة على نصرة جاره ولا اخيه ولو شاءوا لفملوا الا ان الهواء والماء منعهم عن ذلك وقد ساءتالاحوال وانقطمت الامال وانت الدك الله سيدحمير ومليكها الاكر والميرها وزعيمها نزءت بهمتي اليك واستنصرت بالله ثم بك واستغثت بحرمكم انتجوز لجهاد هذا المدو الكافر وتحبون شريمة الاسلام وتدننون على دين مح. بـ عليه الصلاة والسلام ولكم بذلك عند الله الثواب الكـريم والاجر العظيم والسلام الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله تدلى وبركاته ولا حول ولا قوة الا بالله العلمي العظيم • ومما كنت في استدعاله من انشاء طلبته وتنسب لاني بكر بن الجه الى الملك المؤيد بفضل

الله امير المسلمين وناصر الدين وزعيم المرابطين الى يعقوب يوسف من تاشفين نور الله مه الافاق وجمل بهائه الجيوش والرفاق من الملك المفضل للممة الله المستجبر برحمة الله المعتمد على الله محمد من عباد سلام على حضرة تجدد اعالما واشتمر امانهار وبعد) فان لله سبحانه الد دينه بالانفاق والائتلاف وحرم مسالك الشتات ودواعي الاختلاف وامن على عباده بامن جديد وقرم اولي باس شديد وتطول علينا بمملوم جدك وقد جملك رحمة نحى عينهما روع الشريمة وخلمك سالم الى الخبر وذريمة وقد طراعلى الاسلام حادث انسى كل هم وهمت النكبات يوقوعه وذلك عدوا طمه في البلاد شتــات. وبين اختلاف سببه مرن لم تطروا له في الدعوات غير تقوى وتضمف وتنقي وتختلف ولناخ مط.ثنين من عافات الزمان وتداسخ الامان وقد جانا افر ته واوعاه ووعده وأيعاده لسلم له المناس والصوامع والمحاريب والجوامع ليقيم بها الصابان ويستنيب بها لرهبان ومما اطمعه استمالته ايانا بالدعوة واملاؤها في الرحب والسمة لله استجبر لما ابطنه واعجاما علينا وطنه وقد وطن الله لك ملكا شكره الله عليه جهادك وقيامك محقه واجتعادك ولدمك وليت الخبرياءث سعثك الى نصر مناره واقتباس انواره وعندك من جنود الله من بشتري

الحنة محيأته ومحضر الحرب بثالاته فان شئت الدنسا فنطوف داسة وجنة عالية وعنون ءانية والان ان اردت الاخرى بجهــاد لا نفتر وجلاد محنز الفلاصم ويستر هذه الجنة ذخر هذه الجنة ذخرها الله لضلال سيوفكم واجمال معروفكم نستمين بالله وملائكته وبكم على الكافرين كما قال سبحانه وهو اكرم القائليز قاتلوهم يمذبهم الله بالديكم وبجزهم وللصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين والله بجمعناعلي كامة التوحيد ننصرها وتعمة الاسلام نشكرها ورحمة لله نتحدث بها وتنشرها والسلام الموصل الجزيل على أمير المسلمين وناصر الدين ورحمة الله ﴿ وَلَمَا ﴾ ترادف خطابه عليه ووقف على مقتضى ماكنب به وعما ذكر من معناه اطلع عليه اخرته وينوعمه وقال لهم ما ترون فيما كتب به هذا لرجل وكان هؤلاء المرابطون قوما صحراويون ولم يماينوا قط أصرانيا ولا شهدوا حربا لا ما يكور ف بينهم وكأنوا تربدون انب يغزوا وبدخلوا الاندلس فلما استشارهم امامهم قالوا له ابد الله امير المسلمين اما ما ذكرتم من استفائة هذا الرجل بكم فواجب على كل مسلم يومن بالله ورسوله اغالة اخيه المسلم واحرى فانه لا يحل لنا ان يكاون جاريا وبيننا وبينه ساقية ماه فسقوه طمعة للمبدو وهذا نميا تروئه والامر لله ولامير المسلمين

وبمد ذلك خلا بأحد كتابه وهو عبد الرحمن بن اسبط وصكان الداسيا من اهل البرية واستشاره فقال له ان الامر لله تعلى ولكم فقال له ومع هذا فقل ما عندك فقال له واجب على كل مسلم اغاثة اخيه المسلم والانتصار له غير ان لي كلاما أنهيه البكم فال له قل ما عندك يا عبد الرحمن فقال له ابد الله الامير تعمرون الثمرس وسيمة اثران بممرها النصاري وهي ضيتة عرجة حربجة حجن لمن دخلها لا نخرج منها الا تحت حكم صاحبها وان الت جزت اليها وحصلت ينك وينسه عتماب تديم ولا صدانة منصلة ويتثى أذا قضى الله الغرض من العدو امسكك بها والحال كا ترونه والنظر اليكم فاكتبوا اليه فأنه لا يمكنك الجواز الا أن يعطيك الجزيرة الخضراء فتجال فيها اثقالك واجنادك ويكون الجواز يبدك متى شئت فقال له صدقت يا عبد الرحمن لقد نبهتني على شيء لم يخطر بالي اكتب له مذلك فكتب له ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله طي سيدنا مجمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما من امير المؤمنين و اصر الدين ممين دعوة امير المؤمنين الى الامير الاكرم المؤلد منصره لله تعلى المنتمد على الله أبي القاسم محمد بن عباد ادام الله كرامنه بتقواه ووفقه لمــا

برضاه سلام عليكم ورحمة الله وبركانه ( 'ما بعد ) فأنه وصل خطابكم الكريم فوقفنا على ما تضمنه من استدعانًا لنصرتك وما ذكرته من كربنك وماكان من قلة حمالة جيرانك فنحن عين لشالك ومبادرون انصرتك وحمايتك وواجب علينا ذلك من الشرع وكتاب الله تَهَى وَانَّهُ لَا يَمُنِنَا الْجُوازُ الَّا أَنْ تُسَارِ لِنَا الْجُزَيْرَةُ الْخَصْرَاءُ تَكُونَ لِنَا لكي يكون جوازنا اليك على الدلنا متى شثنا فان رايت ذلك فاشهد على نفك مذلك وابهث الينا بمقودها ونحن في اثر خطامك ان شاء الله ولما ورد هذا الخطاب على ابن عباد قال له ابنه الرشيد يا ابت الا تَنظر الى ما طاب فقال له يا بني قليل في حق نصرة المسلمين فجمع ان عباد القاضي والهمماء وكثب عقد هبة الجزيرة الخضراء ليوسف بن أأشفين وتسليمها له عحضر ذلك الجم وبعث بها اليه وكان النه الراضي يزيد اذ ذك صاحب الجزيرة فأمن باخلامها والانتفال عنما ولما وصله العفد والمطاب بالناكيد في الجواز استنفر جميــم حشوده وبهث في البلاد الى جنوده ورحل الى سبتة فقام بها واخذ في تجويز عساكره حتى لم بن منهم احد وجاز في آثرهم ودخل الجزيرة ولما ا إنغ ابن عباد جو زه استمد للضيافة الحافلة والهمدنيا وقد كان بجمعها ومحتفل فيها لما احتل توسف برخ ناشفين بالجزيرة شرع في مناء

اسوارها وما تشعث من الواجها وحفر الحفير عليها وشحنها بالاطممة والاسلحة ورتفيها عسكرا نقيا من نخبة رجاله واسكنهم بها ورحل نحو اشبيلية فتامًاه ابن عباد على صرحلة من الجزيرة فسلم عليه وهم ا ابن عباد بتقبيل بديه فبادر لمائقته وساله عن حاله وأسبط معه في الحديث وهناه ابن عباد بالسلامة ولحمت ضيافة ابن عباد فممت جيم الحلة على حال كبرها وركب ابن عباد فدار بالحدلة ونظر الى المساكر فراي عسكرا ثقيا ومنظرا بهيرا فلم يشك ان ذلك الجمم لا يخلو عن نصرة وان اللمين ادننش لا محالة مهزوم فكان كما كان فحمد الله واثنى عليه وسجدلله سجدة عفر وجمه في التراب تو اضما للة سبحاله ونعضت العساكر نحو اشبيلية والحدايا المستظرفة والضيافة الحافلة والعلوفات الرغدة حتى وصلوا الى أشبيلية فتاموا بهما كلائة ايام وارتحلوا الى بطليوس وقد كان يوسف بن تاشفين كـتــــالىـــابر الأبدلس يستففرهم الى الجهاد ويستدعيهم اللحاق عملته فلحق بها الامير المظفر أبو محمد عبد الله من بلقين من باديس صاحب غرناطة وعماله واخوه المستنصر تمسيم صاحب مالقة وراجع صاحب المرية الممتصم بالله ابو يحي محمد بن معز بن صادح يمتذر بسبب المددو الملاصق له محص لبيط من عمل الورقة ولحق عن وصل من

الرؤسا. والاجناد وخف مرالمطوعين للجهاد فلقيهم المتوكل الافطس على ثلاثة مراحل من بطلبوس واحنفل لهدم بالتضييف والمداف والقرى الواسم وقد كان بين بوسف ابن تاشفين امير المسلمين وبين عدوه مخاطبات منها ان يوسف س الشفين لما دنا من يطلبوس على مقربة من فحص الزلاقة قدم اليها كنابا على مقتضى السنة يعرض عليه الدخول في الاسلام او الجزية او الفتال من فصوله : وقد بلفنا يا ادفنش آلك نحوت الى الاجتماع لك وتمنيت أن تكون لك فلك تمبر البحر عليها البنا فقد اجزأه اليك وجمع اللة فيهذه العرصة بيننا وينك وسترىعاقبة ادعائك وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فلما وصل الكتساب الى ادفنش وسمع ما كتب به اليه جاش بحر غيظه وزاد في طفيانه وكفره:أعثل هذه المخاطبة مخاطبني وآبا وابي نفرم الجزية لاهل ملته منذ عانين سنة واقسم أن لا يبرح من مكانه الذي نزل فيه وقال نزحف الي فاني اكره ان القياه قرب مدينة تعصمه وتمنمني منه فلا اشني نفسي نقتله ولا ابلغ املي فيـه سني وبينه هذا البسيط المتسم. فأعلم السفير امير المسلمين مانتحائه وما اظهـ ر من طفيانه وكبريائه وقد كان قبل خروجه الى هذا اللقاء وهو بطليطلة راى رؤيا وذلك أنه كان يرى في النوم في بمض الليالي كأنه راكب

على فيل والى جانبه طبل معاق وهو يضربه فاستيقظ فزعا مرعوبا مذعورا فلما اصبح بثث الى النصاري واحبار اليهود وقال لهدم اني رايت رؤيا افزعتني وذكر لهم نصها وقال لهم وما هالني وافزعتني الا ان الفيل ليس في بلادنا ولا عامناه قط ومن اين لنا به فانظروا في كاويل هذه الرؤيا فسروها لي فقد افزعتني وما عاست منها فقالواله القسيسون والاحبار إيها الملك ناول رؤيتك على أنك تفرم جميم المسلمين وتفنم اموالهم وتسبي محلتهم وناخذ بلادهم وترجم الى وطنك عز نرا ظافرا واما الفيل الذي كنت تركبه فهو هذا الملك القادم صاحب ألبر الكبير المشترط للتماثك تركبه بالرغم وتذلله عثمل ذلك الفيل لعظمه ولكون الفيل من الصحراء وهذا من الصحراء يمنون امير المسلمين موسف بن تاشفين مثل لك مه فقال نفسي تحدثني وهي صادقة انكم في تفسيركم لمنـاميعلى باطل وما تعرفون شيئــا ثم ودراسه الى جماعة المسلمين بمن حضر مجلسه من بقايا الساكنين ببلاده فقال لهم أتملمون هنا احدا من العلماء المسلمين فتألوا له تم هنا رجل من فضلاء المسلمين وعلمائهم يمرف عحمد بن عيسي المفاي نقرا في مسجده فنال لهم انطلقوا اليه واتونى به فانطالهوا اليه وقالو الهان الملك مدعوك فنال لهم وما حاجته مي فقالوا له أمه راي رؤيا افزعته وقد فسرها له اسلقفة النماري واحبار الهود فلم يرض بقولهم ولا صدقهم فمال لهم و لله | لا عاتى كافرا الدا فقالوا له اتق الله على نمسك من سطوته فعال لهم أنَّ اللَّهُ وَابِي وَحَافَظَي وَالْخُبُّرُ وَالشُّرُ بِيدُهُ فَطَمَّوا بِهُ ابْيَصِلُ البَّهِ فَابِي ورجموا الى ادفنش فنال لهم وابن الرجل الذي توجهتم اليه فحسنوا له اللفظ واعتذروا عنه وقالوا له الها اللك أنالر جل عابد ورع ونحن المسلمون عبادنا ما يرون في دينم إن يغشوا ابواب الملوك فأن راى الملك ان يلقى الينا من الكلام ما ناتيه من عنده بجواب شأف فعل فتال كنت ارى كذا وكذا وقص عليهم رؤياه فانطلقوا الى الفتيه ابي عبد الله المفاي فوجدوه بقرا عسجده داخل طابطلة ومن بقي ما من المسلمين فقصوا عايه الرؤيا وقالوا له دىرها في نفسك حتى تاتمي الينا نصها نفسرها له فقدال لهم الاص فيهدا قريب اعلموا آنه سمهدرمه المسلمون هزيمة قبيحة بخرج منهما مفلولا في نفر يستر من اصحابه والدليل على ذلك من كتاب الله الدر نر في توله تدلى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجمل كيده في تضايل وارسل عليهم طيرًا الإبيل ترميهم محجارة ) عني بها الباري جل وعز أبرهة الحبشي واما الطبل لذي كان يضربه فمن قوله تهلي ( فاذا نقر في الناقور فذلك ومئذ يوم عسير على الكافرين غريسير) فرجموا اليه واعلموه بنص

ما عبر لهم فقطب وجعه وقال ردين المسيح النن كذب لامثمان مه فبلغ الخبر للفةيه المفاحى فقال والله ما يقدر على فرة الا بافن الله وقضائه وانا واثق بالله ربي ولا قوة الا بالله العلمي العظم وان ادفنيش لمنه الله نسى تلك الرؤيا واخيذ في جميه وحشده وناهب للقباء المسلمين واحتفل في الاستعبداد وخرج وممه عانون الف فارس مها اربمون الفا لابسين الدروع وكان مها مرمى فرسان المسلمين اربعة وعشرون الف فارس ما بين دراع وحاسر ومن المرابطين واهل المغرب ماشيف على اربعة وعشرين الفاء ولما احثلت عساكر المسلمين بظأهر بطليوس واحتل الادفنش بفحص لزلاقة على اربعة فراسخ من بطلبوس قدم يوسف بن تاشفين بين مدمه على مقتضى السنة والسلامة كتابا يعرض عليه فيه الدخول في الاسلام او ادا. الجزية او الحرب وقال باننا يا ادفنش نك دءوت الاجتماع لك وتمنيت ان تكون لك فلك تعبر البحر عامها الينا فتد اجزاه اليك وجمالة في هذه المرصة بيننا وبينك وسترى عاقبة ادعائك وما دعاء الكافر ن الا في ضلال فلما صدم امر المومنين سممه بما كتب اليه جاش بحر غيظه وزاد في طفيه آله وكفره وقال 

تمانين سنة والله لا نرضت من مكاني فايزحف الي في هذا الفحص فأنا اكره أن القاه قرب مدينة تمصمه أو حصن بمنيني منه فلا أشف نفسي نقتله ولا ابلغ املي فيه فبيني وبينه البسيط المتسم (كما تقدم في نص هذا المكتوب) فاعلم المقير امير المسلمين بانتحاله وما ظهر من طنيانه و كبريائه ثم كتب الي امير المسامين مكرا منه بقول ان غدا يوم الجمة لانحب مقابلتكم فيه لأنه عيدكم وبمده السبت يوم عيد اليعود وهم كثير فيمحلمنا وبمده الاحد عيدنا فنحترم هذه الاعياد ويكون للقاء يوم الاثنين فقال امير المسلمين آثركوا اللمين وما احب حدث ابو محمدعبدا المزيز الن الامام احد خواص المعتمد النء إد قال كنت في عسكره عند توجهه مم يوسف بن أشفين ألى لفاء ادفنش بر فرلنده ملك تشنالة في غزوة الزلاقة وهي أول غزوة غزاهـا المرابطون بالاندلس وكان الذاس برحلون برحيسل امير السلمين يوسف بن ناشفين وينزلون بغزوله تقدعاله ورعما لمـكانه من السر وعظم الملك ووفور المدد وجودة الراي وكمال المقل فسمعنا طبوله تضرب وقبل امير المسلمين متقدم الى المدو فاص ابن عباد منحمه نحقيق طالع الوقت والنظر فيه قال فوجده بحسب ما تقتضيه اصول تلك الصناعة دالا على ان الدائرة تكون على المملمين وان الظفر

والغلبة يكون للمشركين قال فاشفق المتمد من ذلك وكره اعـكام امير المسلمين به لنفاره من الاستدلال بالنجوم والنظاهر بها والعمل وإ ولم عكنه غير مساعدة الانتقال معه فينما هو محاول ذلك اذ خفقت الاصوات وهدات الضجة وجاء من اخبر ان امير المملمين قد بدا له في الانتقال من مناخه فلها كان بمد ساعة من ذلك اليوم بمينه عادت الاصوات وضرت الطبول فامرابن عباد منجمه باخذ طالم الوقت والنظر فيه فوجه، اوفق طالم وأسمه نصبة له والدلها على الظفر للمملمين والدائرة على الكافرين حسما جرى الاصرعليه قال فتعجبت من ذلك ومرز قوة سمد يوسف بن ناشفين وقال هذا من المصنوع لهم الممتني باصرهم الملهمين الى رشده بالدبن المدير لهم النوفيق و مخدمهم البخت وذلك كله عشيئة الله تمدلي وسَابِقِ عَلَمُهُ وَنَاوُلُ حَكُمُهُ وَكُـتُكُ اللَّهِ مِنْ مُنزَلُهُ المُذَكُورِ جذه الايات

غزو عليه في مبارك ه في طيه ه الفتح القريب لله سيه الصاب المسهده « سخط على دين الصليب لا بد من يوم يكه وز « له اخ يه وم الهقايب فكأنه اطل الفين يوم الجمة الشانى عشر لرجب الفرد سنة تسم وتسمين واربعائة فلماكان يوم الجمعة استمد اللمين للمَّاء المسلمين لياخذهم على حين غفلة غدرا منه وارتقى في ربوة مع جماعة من زعماء قومه ليبصر اعداد جيوشه فاعجبه ما راي من كثرتهم ولمان دروعهم فقال لابن عمه غريسة هذا اليوم لنا فيه الغلبة على المسامين فقال له غريسة أن كان سبق لك بذلك القضماء فقال أما الذالب سبق او لم يسبق فقال له ابن عمه اني لا احضر ممك اليوم هذا اللقاء واعتزل بناسه وكانوا نحو الف فارس فمند ذلك تقدم نجيوشه قاصدا محلة المسامين فاقبلت طلائع ابن عباد والروم في اذيالها والناس على طانينة وقد كانوا اتفقوا ان يكون المتمد ابن عباد في قال المقدمة والمتوكل ابن الافطس في ميمنتها واهل الشرق في ميسرتها وسائر اهل الأنداس في السانة والمرابطين واهل المفوة كماين متفرقة تخرج من كلجهة عنداللقاء فلياعلم ابن عباد يقدوم الطاغية عليه باهر الركاب على غير تميية ولا أهبة وغشيتهم خيدل العــهـو كالسيل وعمتهم كمقطع الليل وظنوا انها وهلة لاترقع فوافق محلة ان عباد في طرقه باهل اشبيلية وسائر عماله فوقعت بينهم حروب صعبة كانت الدائرة فهما على اهل اشبيلية استماثر الله فيهما بارواح شهدت لها الرحمة وخطبتها الجنة وخرج انءباد منها بجراحه وأبلي في ذلك اليوم بلاء حسنما وانشد في ذلك اليوم شعرا قاله في انساء الحرب يذكر ابنه زبد الدولة المهلي ابا هاشم

ابا هاشم هشمتني الشفار ﴿ فلله صبري لذك الاوار ذكرت شخيصكما بنها ﴿ فلم يَسْتَنِي حَبِسَهُ للعرار

نم المسكر من المسلمين لانفسهم وحملوا على ملة الادفنش حملة صادنة وقد كان امبر الؤمنيز بو-ف بن ناشفين على دين غفلة لم يكنءنده علم عاوقع فكانت محلته بعيدة عن محلة ابن عاد حتى بعث اليه ابن عباد كاتبه ابن النصيرة فخبره فركب واحدق به زعماء لمنونة وكبار صنهاجة وسائر عسكره قصد بهممحلة الطاغية فاقتحمها وخمرمها نار وضرب طبوله فاهترت لها الارض وتجاوبت الافاق فارناءت قلومهم وتخلخات الثدتهم وراو النار تشمل في محلتهم وآباهم الصريخ بهلاك اموالهم واخبيتهم فسقط في ايديهم فالتروا اعتقهم ورجعوا قاصدين محلتهم فالتحمت العئة ن واختلط الملة أن وأشندت الكرة وعظمت الهجات والحرب تدور على للمين وتطحن رؤوس رجاله ومشاهبر ابطاله ونقذف بخيلهم عن عينه وشاله وتداعي الاجناد والحشم والعبيد للنزال وانترحيل على ظهور الخيل ودخول الممترك فامن الله المسامين وقذف الرعب في قلوب المشركين وتحطوا بنءسكر ان

عباد وعسكر توسف ابن ناشفين وفي آناء ذلك تلحق بالطاغية ادفنش غلام اسود بيده خنجر مدعوه البراس بالاطاس قطع جرز درعه وطنه في فخذه مع بداد سرجه فكان ادفنش بقول بعد ذلك التحق في غلام اسود فضر نبي في النخذ بمنجل اراق دمي فتخيل له الاطاس أنه منجل الكونه رماه معوجاً فمر أمامه وسيوف المسلمين تتبعه حتى القوه الى ربوة اعتصموا بها لنمذر مرتقاها واحدقت بها. الخيل فقال لهم أمير المسلمين بوسف بن تاشفين الكاب اذا أن وهم لابد ان يمض وقد سلم لله المسلمين من ممركته ولم يقتل مهم الا القابل فان هجمت على هؤلاء اللوا ولاء عظما ولكن اتركوهم ولاحظوا حالهم فها جن الليل فروا واصبحوا نوم السبت فلم نوجد لهم اثر ثم ائني امير المسلمين عنائه فنزل ونزل الناس بنزوله وقدياء الله بصارمه للك الشوكة واستاصل اوالمك الجموع المشركة ولم يفلت منهم اكثر من اصحاب عويسة الذي اعتزل عن النتال وهم نحو اربمائة افلتوا مم الط غية و كانت هذه الغزوة التي اظهر الله فيها دين الاسلام ونصر حزبه ونفس عنه ڪربه ولم يڪن في الأندلس غزوة اعظم منها قنل فيها من النصارى نحو اللائيائة الف قال الفقيه أبو بحبي بن اليسع ذكر جماعة ممن حضرها أنه وجد فيها اقوام من

الروم عليهم دروع محصنة قطمت السيوف اوساطهـ ا مع الجـ ثة قال وانتدب السلمون في موضـم الممركه الى قطع رؤوس النصاري فجمع منهم اعداد واكداس كالصوامع الحنفية ونظروا طول قناة كانت في المحلة فنصبت ورست الرؤوس حوالها ففطتها فاصر الفقيه ابو مروان المذري وكان بمن شهد تلك الواقسة وبمن له ملابسة بتلك الأمور أن عدد الرؤوس التي جمعت بين يدي ابن عباد بلغت الى أربهــة وعشرين الف راس . ولما فرغ النياس من هذا الفتح تناول ابن عباد ظفارة كاغد على عرض الاصبع وكتب فيها سطرين الى الله الرشيد وفقه الله : اعلم أنه النَّقَت جموع المسلمين بالطباغية ادفنش اللمين ففتح الله للمسلمين وهزم على ايديهم المشركين والحمد لله ربالعالمين فاعلم بذلك من قبلك من اخوانها المسلمين والسلام - وكان عند الزوال من يوم الجمة وعلق الظفار من جناح حمام كان احتمله معه لهذا الحال فكان النماس باشديلية اقنط ما كان في ذلك اليوم فوصل الحمام من يومه وقرات عيى الناس عسجد أشبيلية فع السرور وكثر الدعاء ثم بعد ذلك وردت الكتب فشرح مجمع هذا الفتح الجليل ثم كتب المعتمد ابن عباد والمتوكل ابن الافطس والمظفر عبد الله بن بلقين وكل من شعد الحرب مرم الملوك الى الافاق مبشرين عــا شفي الله له الصــدور واذهب غيظ القــلوب وملمين بما افاء الله علمهم من اقبالهم وكان ممـاكتب به المعتمد بن عباد الى حاضرة اشبيلية وسائر اعماله من انشاء الكاتب الى عبد الله ابن عبد العر النمري ومن فصدوله لمناكان يوم الجمعة الشاني عشر لرجب سنة تسعة وتسعين واربعائة سنىالله امرإ يسر اسبانه وفتح إنا الى الفرج والفتوح بامه وعطف علينا الفامل للثراب الغافر للذنب والتقينا مم الطاغية الباغية الذي اجاب الموت داعيه واخزىالنونيق مساعيه بمد غدر الداه وجرى فيسه مداه وكان تواعدنا ممه لنلتقي في سواه فاتي وأنقض بجرر ذيل فخاره والفيب يشهد عليه عا ارداه والقدر بملمنا اله طممة من نواه فاستشرنا اله التدا بالفدر الذي برديه وتمجل ساوك طريق لا تهدبه وتحققنها الها مقدمية فنح سبةت ونوامس سعد عبقت والنصر لا تخفى دلائله واليمن لا تستره غلائله ففرح اخواننيا المسلمون بالاتصاف وتصافحوا بالاعتراف والانصاف وجرت البسائط ذبول الزرود وشكت الشفار فمل الصقيل للفرند ولما احلولك ليل الحرب وأغطش وغارماء تبلحها فاعطش طلم فجر السمادة فانجح واذا من كتب السلامة اصبح الصبح وعن قريب طامت شمسها تشرق وتهلك المكافرين وتحرق

لبس دونها حجاب يستر شعاعها وبحجب لماعها ولما تسامت الرؤوس واحدق لرئيس بالمرؤوس ظللنا ننترك العاجمو كالهامن اعجب الاحلام نائم ولماصمه الموذنون اكراما فنها ابد الابد من هاماتهم وحصدتها • اثر قضتها بلامانهم اعلنوا بكامة لاخلاص نوق اذان وعت ما كانت عنه صمت وادممت انزلت القدم على ما كانت به همت وقرت المين وانشرحت الصدوروانشرقت الارضكايا بهذا النور وهذا وفقكمالله فتح أله أوح الداربين مرى بحواه ينصر يعجز فيه الحصر وقد كان في اول للفاء جولة على السلمين فضل لله فيها بالشهادة لمن اهتم بالمايها ثم انزل مكينته فخطبت نصال المسلمين رقاب الكافرين فانكحتها ابكارا صانتها حجال المفادر وحجبتها ستور الطوارق عن ميون المواتر ولا مهر لا ما نووه من كرم نفوس جرت متطوعـة وحشت الى الخيرات مستممة فنفلهم الله الغالهم ووعدهم النصر فاوفي لهم فنلةوا رحكم اللَّه هذه النَّم بالشَّكْرُ كَمَّا تَلَّمَيْنَا وَوَرْلُوا الْحَمَّدُ للَّهُ رَبِّ الْهُ الْمَين على نهم اصبحنا فمها وامسينا والله توصاما بالةايبد ويشفهما بالنوفيق والتسديد والسلام . ولما نضى الله بهذا الفتح الجليل والصنع الجيل قام المسلمون في جمع أسلابهم وضم عددهم مدة المام فامتلات الديهم بالفنايم الوافرة والسي الكثير واكتسبت الباس فها من الات

الحروب والاموال وسيوف الحلي ومناطق الذهب والفضة ما اغناهم وكان يوم لم يسمع عثله من المرموك والقادسية فياله من فنهم ماكان اعظمه ويوم كبير ما كان اكرمه فيوم الزلاقة ثبتت قدم الدين بعمد زلاقها وعادت ظلمة الحق الى اشراقها لفست مخنق الجزيزة بمض الننفس واعتز بعبا رءوس الانداس فجزى الله امسير المسلميرس وَنَاصِرِ الَّذِينَ لِنِي يَعْقُوبِ ابْنِ نَاشَفِينِ افْضُلِّ جَزَاءَ الْمُسْلَمِينِ مَا بِلّ من ارماق ونفس من خناق ووصل لنصر هذه الجزيزة من حيل وتجسم الى تلبية دعائها واستبناء دمائها من حزن وسهل حتى هزموا على مده المشركون وظهر امر الله وهم كارهون قال مجمه من الخلف ولما فرغ من واقمة الزلاقة وانصرف اهل الأنداس الا بلاده ورد عليه خطب اوجمه و نبا افجمه بموت ابنــه ابي بكر فمجل ايامه الى المدرة وقد أنقضي فيعدوه وطرههذا هو تلخيص الخبر عن جوازه الأول الى الأنداس ( الجواز الله الى ) كان سنة احدى وتمانين واربعهائة سببه حدث الوزير أبو بكرين عقاب قال أا كان بعد الزقة بسنتين وفدت على امير السامين يوسف من ناشفين محاضرة مراكش جملة من الأنداس من اهل بانسية وسرسية ولورقة وسبتة فشكوا له ما حل باهل بلنسية من اهل الكبيطور وكان من ملوك الروم

حاصر بلنيسة سبع سنين حتى دخلهاوشكوا له ما حل باهل مرسيه أ واعمال لورقة وبسطة من شان لبيط وهو حصن حصين على راس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصف يوم تملكه المدو وكانت سراياه تسير مشرقا ومفربا اذ كان في موسطة بلاد المسلمين فلم مزل وجوه الأنداس من الك البلاد يترددون اليه بالشكوى حتى وعد بالجواز اليهم اذا تمكن الفصل ثم أن أن عباد تحرك من أشبيلية في خاصته وعبر البحر الى يوسف من تاشفين فتلفاه بالدخلة على وادى سهوا فتلقاه بوجه طلق وصدر رحب واكرام چم وقال له ما السبب الذي دعاك الى الجواز البنا وهلا كتبت فقال له جئتك احتساما واجتمادا واعتصاماً للدينوقد اجرى الله الخيرعلي بدك وخفاف مما جئت به الا وفر وقد اشتد ضرر النصاري على حصن لبيط وعظم اذاه للمسلمين لتوسطه في بلادهم ولا جهاد أعظم منه أجرا ولا أتقل في الميزات وزنا فتلقى امير المسلمين مقصده بالنبول ووعده بالحركة والجواز فاستحثه واستوثق منه وصار الىحاضرة اشبيلية وتقدم الىكل طبقه من اهل مماكمته بالاستمداد واكثر من اعال السهام والبطارد وعمل الرعادات وغير ذلك من الالات ولما رتب اشفاله ومهد احواله وكمل من ذلك ما حوى له انصل به قدوم آمير المسامين وجاز البحر

واستقر بالجزيرة الخضراء فنلقاه النعباد علىعادته بما نقدر عليه من المكرامات والمبراة وانفذ امير المسلمين كتبامه لملوك الامدلس يستدعيهم للجهاد معه والموعد حصن لبيط فاجتاز على مالقة واستنفر صاحبها المستنصر بالله تمم بن باتسين بن باديس وتلاحق به المظفر عبد الله بن إنين صاحب غرناطة والممتصم بن صادح من المربة وتوافى رؤساء الاندلس من شقورة وبسطة وجيان ومن كل مكان ولما جاءهم من مرسية النجارون والبناءون والحدادون واضعاريت المحلة محدقة تحصن لبيط وكان مداخله من الروم الف فارس واثني عشر الف راجل واتصلت المابلة وكثر الوارد واتصلت الحروب على ألحصن أيلا وتمارا وكل أمير من أصاء الأندلس بقاتل في ومه بخيله ورجله مداولة بينهم وتمادى ذلكاشهر واجتمع الممتمد بنءباد ويوسف ابن الشفين وظهر لهما من حصائته ومنعته واستعصاء نقبه ما ابسهم عنه وآنه لوكان دون سور لكان شفا جرف عاصها لمن فيه وآمه لا يتأتى لهم اخذه الا بالمطاولة وقطم مادة القوم عنهم وكان من جمامً من وصل من رؤساء الانداس ابن رشيق صاحب صرسيــة الثار بها على المشمه ابن عباد فشكى ابن عباد بأبن رشيق لامير المسامين وذكر اعتداءه عليه وآنه دفع جبابتها مصانعة للطاغية ادفنش فحضر ابن وشيق واستفتى نو-ف بن ناشفين في امرهما الفقهاء فوجب الحكم على ابن رشيق فاص يوسف ابن تاشفين بالقبض عليه واسلامه في مد ابن عباد ونهاه عن قاله فتقفه ابن عبداد فهرب الى اللجين اصحاب ابن رشيق وقرابته وجميع محلنه الى مرسية وانتزلوا بها ومنعوا المبرة عن المحلة فاختلفت امورها ووقع الذلاء بها وارتفع السمر فيها فضاقت بالناس الاحوال وفي أشاء ذلك استصرخ اهل الحصن سلطانهم فاخذ في الحشد ويمم الحصن في امم لا تحصى فاقتضى راي توسف بن ناشفين التوسمة عن الحصن والناهب للمائه فتاخر عملته الىترباسة وهو موضع الماء والثمر وظهرلهان|الادفنش اذا وصل فغايته تخليص قومه واختسلاء الحصن ونزول ضرره وان الصواب خلاء الطريقله ولما وصلهاللمين وجد قوما جباعا لايقدرون على امساك الحصن فاحرقه واخرج من فيه من قومه وجرد بوسف من عسكره جيشاً ينيف على اربعة والاف فارس بعثه الى بانسية واردف بعده عسكرا عظما قدم عليه محمد بن أشفين الي جعة بلنسية والصرف من هنالك الى المدوة فنحرك الجميم بحركته وعادوا الى الادهم وهذا تلخيص خبرجوازه الثاني الى الانداس والموازالثالث كان جوازه الثالث في سنة ثلاث وثمانين وارديائة سبيه آنه لما كان

على حصن ليط نقل اليه على ملوك الاندلسكلام لا احفظه واوغر صدره عليهم وهو الذي ازعجه ألى المدوة ولما تبين لهم تنبيره عليهم وأعراضه عنهم نظركل واحد منهم لنفسه بغابة جرمه فاول من شهر ذلك وتظاهر به وجد فيــه المظفر عبـــد الله بن بلقــين ابن باديس واتصلت أنباؤه بيوسف بن تاشفين فاشتد غضبه واستزاد حرجه عليه ولما احتل بالجزيرة الخضراء وافاه ابن عباد فناتاه بعادته مرز التمظيم واحتفل فيالتضبيف وانتكريم وتوالت عليه الاخيار مرم الامعر عبد الله بن بلقين بما ينيضه ويحقده فاستنزل من مالقة اخاه المستنصر تميم بن بلقين وتوجه الى غرناطة فلقيه المظفر عبد الله بن بلقين خارج الحاضرة فسلم عليه وترجل اليه ودخل معه البلد فسلم اليه الامر وقام ينظر في توطئة البلاد وعميد الامور واحتماه واخاه المستنصر تميما الىالمدوة واسكنهما باغمات وقد استوفىالكلام فيهذا الامير عبد الله بن بلقين في الكتاب الذي النه في دولة قومه وكان المعتمد بن عباد والمتوكل ابن الافطس قد قدما عليه بفرناطة بهنيانه يما تهبأ له من ملك غرناطة ومالقه فلم نقبل عليهما وانصرفا عنه الى والادها وادرك ابن عباد الندم على استدعاء يوسف بن تاشفين الى الأبدلس وقال لخليفته المتوكل ابن الافطس والله لابدله ان يسقينا من الكاس التي اسقى بما عبد الله بن بلقين ولما عاد الن عباد الى اشبيلية اخذ في بناء الاسوار وعمل القنطرة فنال الله أبو الحسر في عبد الله الرشيد الم اقل لك يا الت مخرجنا هذا الصحراوي من بلادنا انانت اوردته علينا قال يا بني لا ينجي حذر من قدر ولما كان في سنة اربعة وثمانين واربعائة تحرك نوسف بن ناشفين الى سبتة لجواز عساكره اللمتونية الى الانداس لمنازلة ملوك الطوائف وحصارع في بلادع وفي اثناء مقامه بها امر ببنا المسجد الجامع بسبتة والزيادة فيه فزاد فيه حتى اشرف على البحر وبني البلاط الاعظم منه وامر ببشاء سور الميناء السفلي وشرع في جوازهم فقدم ابن عمه الامير سيدي ابن ابي بكر على عسكر وامره عحاصرة ابن عباد باشبيلية وأوعد اليه أنه اذا قضي من شأنه فيتقدم لبلاد المتوكل ابن الافطس وقدم ابا عبد الله بن الحاج على عسكر ثاني وامره بمنــازلة الفتح لللقب بالمامون ولد للمتمد بن عباد تقرطبة وقدم ابا زكريا، بن واسنوا على عسكر أالث وامره عطاصرة المعتصم محمله بن معز بن صادح بالمربة وقدم جرور الحبشي على عسكر رابع وامره عنازلة نزيد الراضي ولد المعتمد بن عبـاد بن ندة فجوز المساكر والصرف كل فريق الى حيث امره إ واقام هو بسبتة مترقبا لأنبائهم متشوفا لما محدث عنهـم وكان منهـم

بالأنداس ما هو مشهدور الاستلاء على بلادهم والنبابة على مملكتهم ليس هذا موضع التقصي لاخباره لما قصد من ابجاز القول واختصاره ولم يبق بالاندلس ولآية الابني هود فان المستنني بالله ابا جعفر احمد ان المؤتمن بالله ابي الحجاج توسف ان المُقتدر بالله ابي جمفر بن المستمين بالله سلمان بن محمد ابن هـود الجرامي اقام بلاده بشرو الأندلس وحصنها وملك رعينة نخاف امره ولم تدخيل عليهم بسبهم داخلة وكان مع ذلك يهادي امير المسلمين ويكاتبه وقال له في مكاتبته نحن بينكم وبين المدو سد لايصل اليكم ضرر ومطاعين تطوف وقد قنمنا بمسالمشكم فاقنموا منابها الى ما نمينكم به من نفيس الذخر . ووجه اليه ابنه عماد الدولة ابا مروان عبد الملك فاجـانه نوسف ابن ناشفين الى ما اراد وممــا جاوبه به ما نصه من امير المسلمين و ناصر الدين يوسف بن ناشفين الىالمستعين بالله احمد بن هود ادام الله تاييده من حاضرة مراكش حيث تنالى ءابة شرفك ومثائر سلفك ونحن نحمد الله تجميع المحامد ونستهديه احسن الموارد ونسئله اتم الفوائد وانجح المقاصد ونصلي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله نايه وسلم صفوة اوليائه وخاتم البيائه إ واما الذي عندنا ايدك الله لجنالك الكريم ومجدك الصمم ومحلك المماوم فود صربح وعقد في ذات الله تعلى صحيح ووردنا نشاة السيادة والنبل والنباهة والفضل ابو مروان عبد الملك آنك ولادة وتنسبا والندا ودادا وتقربا زاد الله له عينك قرة ونف ك مسرة ومعه خاصتك الوزيران ابو الاصغ وابو عامر اكرمها لله يدةواه وكلا وفيناه حق نصابه وانينا وه من بابه وادينا اليك كتابك الجليل الخطير المتبول المبرور فوقفنا منه على وجه شخوصهما واصفيدا في تَفْصِيلِ جِمَلَةُ الْيُخَايِصِيهِما فَالْمَيْنَا لَهُمَا مِنْ الْجِمَةُ فِي ذَلِكُ مَا لَقَنُوهُ وَسَفَرُنَا لهما عن وجه قصدنا فيه حتى استبانوه وجملته الوفاق وجماعة الانتظام في سلك ما يرضي الله تعلى والاتساق. انشاء الله تعلى والسلام فاقام ابن هود رخى البال يهدد النصاري بالمسامين ويهدد المسلمين بكونه حاثلا بيهم وبين بلاه الافرنج والاردمانيين وقد كانالافرنج قسل ذلك باءوام قريبة المعد خرجوا من الارض الكبيرة الى الاندلس في جوع كثارة ليس لهما حد ولا تحصي لهما عد الا الله انتشروا على ثنور سرقسطة واتخنوا وقنلوا وسبوا وتغلبوا على مدينة برشيتر عنرة وقتلوا فيهـا نحو اربعين الفا ما سِن فارس وراجــل واسروا النساء والاولاد فاسترجمها من الديهم ابن هود ودخلها عليهم عنوة بذكر أنه نااف عنده في استفتاحها ستة الاف من الرماة الفسى المقارة فدخلها عنوة ولم ينج منهم الا اليسير ( قال البراكي ) دخل منها سرقسطة نحو خمسة الاف سفينة والف درع فشاع لابن هود بهذا ألفتح الذي آتفق على مده صيت بميد وكان بيد المستمين يومئذ بلاد الثنر الاعلىكلها سرقسطة وطليطاة وقلمة ايوب ودروقة ووشقة وبريشتر ولاردة وافراعة وبلغي ومدينة سالم ووادي الحجاره الي ذلك كله وكان يتحف امير المسامين يوسف بن تاشفين ويهادمه مما محل بيده من نفيس الذخائر واليوافيت والجواهر اتصل اليه ذلك من الشام وذلك ان الشام كانت بها مجاعة كشرة وكانت بلاد ابن هود بشرق الاندلس كشرة الخصب فكال يبءث للشام اجفالا مشحونة بالزرع فتمود اليه بكا فخبرة وتحفة خطيرة فتحصل عنده مرس ذلك ما لم يكن عند غبره من ملوك الاندلس و هــــــذا هو تلخيص الخير في الجواز الثالث الى الاندلس بحول الله وقوته

## مى الجواز الرابع كا~

كان جوازه الرابع البها سنة ست وتسمين واربهائمة سببه برسم التجول عليها والذفار في مصالحها وكان ممه ابنه بل ابناؤه الاميران ابو الطاهر تميموابو الحسن علي وكان ابو الحسن علي اصفر سنا فقال فيه احدالته مراء الاندلسيون كلاما نبه فيه على مجده وشرفه فقال في ذلك

وان كان في الاندان محسب ثانيا \* على وفي العليماء محسب اولا كذلكم الابدي سواء بنائها \* وتختص في هن الخناصر بالحلا ولما جال في بلادها وتطوف على اقطارها شهها بمقاب راسه طليطلة ومنقاره قلمة رباح وصدره جيان ومخالبه غرناطة وجناحه الاعن بلاد الفرب وجناحه الايسر بلاد الشرق وبيان كيفية وضعها وتمثيلها في الصفرة يبدوا بيان هذا التشبيه الذي هو راجع الىسياسة امرهما واعتبار اموالها ولمـاكان في سنة خمر وتسمين واربمائة ولى عهده الامبر ابي الحسن وكرتب عنه ولاية المهد لابنه المذكور الوزير الفتيه ابو محمد بن عبد الففور وكان رحمه الله عـ لم بلاغة مه يهدى . وامام شرف قدمه الدلم والندى. وعاصم مجد هو الناية والهدى . ونص المهد: الحمد لله الذي رحم عباده بالاستخلاف وجمل الامامة سبب الايتلاف وصلى الله على سيدنا محمد نبيـه الكريم الذي الف القلوب المتنافرة واذل لنواضعه عزة الملوك الجيابرة ( اما يعله ) فان امير المسلمين وناصر ألدين ابا يعقوب يو-ف بن تاشف ين لما استرعاه الله على كـ ثير من عباده المومنين خاف أن يستُـ له الله غدا عما استرعاه كيف تركه همـلالم يستنب فيـه سواه وقـد امر الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة وجعلها من ءاكد الاشياء الكرعة كيف في هذهالامور المائدة عصلحة الخاصة والجمهور وان امير المسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة وخصه الله بها من النظر في هذه الامور الدنية الشريفة قد اعز الله رماحه وأحد سلاحه فوجد الله الامبر الاجل ال الحسن اكثرها ارتباحا الى الممالي واهتزازا واكرمها حجية وانفسها اعترازا فاستنامه فيما استرعى ودعاه لماكان اليه دعى بمد استشارة اهل الراي على القرب والناي فرضوه لما رضيه واصطفوه لما اصطفاه وراوه اهلا ان يسترعي في ما استرعاه فاحضره مشترطا عليمه الشروط الجامعة بينهما وبين المشروط فقبل ورضي واجاب حين دعى بعه استخارة الله الذي بيده الخيرة والاستمانة محول الله الذي من آمن به شكره و بمد ذلك مواعظ ووصية بانت من النصيحة مرامي قصية نقول في خائمة شروطها وتوثيق ربوطهـ ا كتب شهـادته على النائب والمـتنبِ من رضي امامتهما على البعيد والقريب وعلم علما يقينا بما وصاه في هذا الترثيب وذلك في عام خمسة وتسمين واربعائه وكان من اشروط في تقديمه للمهد التي اشترطها عليه انوه تركب سبمة عشر الف فارس بالانداس موزعة على انظار مملومة يكون منها باشبيلية سبعة آلاف فارس ويقرطبة الف فارس وبغراطة الف فارس وفي المشرق اربعة ءالاف فارس وباتي العدد

على ثنور المسلمين للذب والمرابطة في الحصون المصاينة للمدو وفي جوازه هذا اعمل سيره على مدينة اليساقة وهي مدينة مانمة . سورها من اعظم الاسوار أنفرد بسكناها البهود كان سبب اجتيازه علمها ان رجلا من فقهاء قرطبة وجه مجلداً من تاليف ان حسرة الجبلي القرطبي أخرج فيه حديثًا رفعه الى أنني صلى الله عليه وسلم ازاليهود الزمث نفسها أنها أذا جاءت الخس مائة عام من مبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بجنهم شيء منهم على ما زعموا فان الاسلام لازم لهم لانهم وجدوا في التوراة قول الله تعلى لموسى عليه الـــــلام ان النبي الرسول الذي ممناه محمد لابد من ظهور الحق على بده ونوره متصل بانصال الماعة فزعمت المهود انه منهم وأنه لم يجيء الى راس الحس مائة عام والا فهو هذا فرفع هذا الفقيه القرطبي الامر الى امير المسلمين فاجتاز على مدينتهم ليرى ما يصنع فيهم فيذكر أنه استخاص منهم جملة مال بسبب ذلك وان الفاضي أبا عبد الله محمد ابن على بن احمد بن التقلبي اجرى مسألتهم ممه على وجه تركهم. ففمل ومما ينظر الى قريب من هذا المني ما حكى عن احد عمال البحر من أنه لما وليها جمع اليهود في سائر عمله فنال لهم ما نقولون في عيسي ابن صربم فقالوا قناناه وصابناه قال فادتم دنته قلوا لا والله فنال لا والله لا تخرجون حتى تؤدوا دينه فاغرمهم عشرة والاف دينار وهذا الذي باخنا من خبرهم وافتضاء امرهم وصلى الله هلى سيدنا محمد وطى واله وصحبه وسلم تسليما

﴿ سيرة امير المسلمين يوسف ابن تاشفين ﴾

كان رجلا فاضلا خسرا زكيا فطينا حاذقا لييسا عطاردا يأكل من عمل بده عزيز النفس ينيب الى خير وصلاح كثير الخوف من الله عز و بل اكبر عنمانه الاعتقال الطويل وكان يفضل الفقهاء ويمظم العلماء ويصرف الامور اليهم وبإخذ فيها برايعم ويقضى على نفسه بفتياهم اقامت بلاد الاندلس في مدته سميدة حميدة في رفاهية عيش وعلى احسن حال لم تزل موفورة محفوظة الى حيزوفاته رحمه الله وقد كان الجياد انقطم بها منذ تسم وسبمين سنة من مدة عال عاص الى حين دخوله اليها قدم اشياخ المرابطين فيها وكآنوا اقواما ربتهم الصحراء ليتهم صاغة لم نفسدها الحضارة ولا مخالطة الاسافل (قال ابن اليسم) وكان ترتيبهم في الانداس أنهم لم تزيدوا فارســا على خمسة دنانير للشهر شيئا مع نفقته وعلف فرسه فمن ظهرت بجدته واعانته وشجاءته اكرموه بولاية موضم ينتفع بفوائده وتركوا الثغور المواجهة لبلاد المدو في حكم الاندلسبين لكونهم اخبر باحوالهــا

وادرى بأماء المدو وشن الفارات ولم عكنوا من ولايتها احدا سواهم مع الاحسان اليهم وكانوا متى ما وصلتهم خيل من العدو بعثوا بهما الى اهل الثغور فالم قربت وفائه اوصى الله ولي المهد بعده ابا الحسن على بثلاثة وصايا احدها . ألا يهيج اهل جبل درر ومن ورانه من المصامدة واهل القبلة . الثانية ان يعادن بني هود وان يتركم حائلًا بينه وبين الروم . الشائنة ان تقبل من احسن من قرطبة وبجاوز عن مسيئهم وقد مات في شهر ربيم الاخر سنمة خمسهائة ودفن بقصره بحاضرة مراحكش وحضر موته ابناؤه الامير ابو الطاهر يمم وأبو الحسن على مع من حضر من عترته الصنهاجيه واسرته اللمتونية قبض وهو على اوله فيالمزم والجد في نصر الدين واظهار الكامة وعضد الاسلام رحمة الله عليه ( قال محمد ) بن الخلف في البيان الواضح وبما سلى النفوس كل النسلية واطفها نار الرزية ما كان من نظره الجميل ورايه الاصيــل من توليج الامر في حياته لانه الامبر ابي الحسن في المقل الرصين والراي الحسن قدس الله روحهما وبرد ضربحها وهنا انتهى جوازه الرابع الى جهمة من الاختصار لسفره والالماع بنبذة من خمبره واعود الى التمريدف بذكر ولده وولي عهده وما جرى من الحوادث من بعده ومساق طرف من مراكش واخبارها ومدة حصارها ان شاء الله

۔ہ ﷺ امیر المسلمین علی بن یوسف ﷺ⊸

كنيته ابو الحسن ابن ناشفين الوالي بمده أبو بكر ويدعى ببكور كان ذا حدة ونجدة سجنه الوه مكبولا بالجزيرة الخضراء الى ان مات ولد له وهو ابن ستة عشر سنة ابو حفص عمر الكبير تميم الذي ثار على الناخيه الراهم وهو اصفرهم سنا امه روميــة تسمى فاض الحسر في ووزر ؤه الذان ابن عمر ثم بعدد ذلك في واخر مدنه استوزر اسحاق بن نتبان بن عمر بن نيتان ولما إلغ سنه ثمانية عشر سنة وكان يتوقد ذكا، ونبلا وفعها فاعجب به اعجـابا كثيرا وحِه. ل له النظر في المظالم والشكايات فانتقع به النباس في أ.ورهم وكافء شؤنهم وكان في طبعه ومولده مثلكاهن يات بعجائب الاخبار ولما ولي على بن يوسف بعد ابيه اضطلم بالامور احس الاضطلاع وقام احمد قيام وكان يقصه مقاصد المز في طرق المالي ويحب الاشراف ونقلد العلماء ويؤثر الفضلاء كثير الصدقمة عظيم ألبر جزيل الصلة والبسه الله المهابة. وقذف له فيالقلوب الحبة. فاجتمعت عليه الامة. والفقت الكامة ، وبايمه اخوه الاسرابو الطاهر تميم وكان اكبر سنا منه وهو اول من استثمل الروم بالفرب واركبهم وقدمهم على جبايه المفارم وكان ذكيا فقيها مكرما لاهل العدلم مفلدا لامور الفعهاء وغزا خفسه لبلاد اروم اخلا بسببه كثيرا من احواز طليطلة وحاصر مدينة طلبيرة وجاز الى الانداس في مدته ومدة ابيه فأنه جاز البها في خلافته اوبع صرات

### - ﴿ الجواز الاول ﴾

كان جوازه اول سنة خميائة لما ولي الاس بمدايه لتفتد احوالها وسد خلاما فاحتل بالجزيرة الخضراء وبادر اليها قضاة الاندلس وفقهاوهما ورؤساؤها وزعم ؤها وادباوها وشمراوها فاجزل لهم المطاء وقضى لكل اوب اربه

## - ﴿ الْجُوازِ النَّالِي ﴾ -

سنة ثلاث وخم مائة برسم الجهاد ونصر الملة واعزاز الكامة فقصد طليطلة ونزل على بابها وجماز المينة المشهورة بخمارجها وانتشرت جيوشه على تلك الافطار ودوخ البلاد بلاد المشركةين بالفرار الى الممافل واعتصموا بالحصوف المنيمة ونزل على طابيرة وافتتحها عفوة ولم يعهد مثل هذه المدوة قوة وظهورا وعدة ووفورا

### - الجواز الثالث ١١٥٠

سنة احدى عشر وخمسائة افتتح فيها مدينة قلمريت ودوخ بلاد

# الشرك بجيوش لا تحصى وكان اثره بها عظيما ح€ الجواز الرابع ك∞-

سنة خمسة عشر وخمسائة للحـأدث الواقع بقرطبة وذلك ان آهـل قرطبة كان قدم عليها الامير ابي يحيى بن روادة فحدث بينه وبين اهالها ما اوجب قيامهم عايه وحدثت بين اهلما وبين من كان فها من المرابطين فننة كثيرة ونعبوا ديارهم وقصورهم فبلغ ذلك على س يونس فجنه الجنود وحشه صماجة وزألة والمسامدة واخالاط الربر وجاز الى الانداس في عسكر لم مجتمع مثله للمرابطين قبله فاحتل بخارج قرطبهة فغلقوا ابوابهها ودربوا مواضع من حارتهم واستمدوا لنناله واستفتوا علماءهم فافنوهم آله متي عرض الحق وببن له السبب فيما جرى بين المرابطين واهل قرطبة وأنه لم يكن بداءة منهم وانماكان ذبأعن الحرم والدماء والاموال والبادي اظلم فان تمادي على نصر هواه واتباع اغيض المفسدين وجب القتال على الحرم والدفع عن الحوزة حتى براجم الله به ولما طال مقامه علما تردد اليه وجوه قرطبةً واعيانهـا وذكروه بوصية ابيـه آمير المسامين ان يقبل من احسن من اهل قرطبة ويتجاوز عن مسيئهم فوقع الانفاق على ان يؤدوا له مالا عوضا ممانهب للمر الطين فرضي ورضوا وبيما هو

في ذلك أذ بانه المهـ دي بالسوس الاقصى فماد الى العدوة حسما ياتىذكره بمد هذاانشاء اللَّ وفي سنة اثنىءشروخ مهائة وصله كناب من الخليفة العباسي ينفد اد. و نصه من عبد الله ابي المياس المستظهر بالله امير الومنين الى زعيم الدولة العبـاسية وزعيم شيوخها المفرية على بن ناشفين احسن الله توفيقه ( اما بعد ) فالحمد لله مقدم على كل مقال وتال كل فمال وهو ذو المن والافضال الكبير المتمال وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد أؤيد بالسنزيل الذي كشف عرالامة الفمة واستنقذ من الضلالة الامة حمى به المحارم ما كازمباحا واقتدح من الناوب زنادا اورى بعد ما كان شحاحا والبس الدين بعد ما كان بالمراء من البسيطة جناحـا وعلى ازواجـه وفريته ،ا عقب مسـا. صباحاً وخـص العباس بن المطلب عم النبوءة ووارث الخــلافة وشقيق الابوة الميمون الطاهر الفاهر الاوائل والاواخر بالصلاة المستهلة المهاد المتصالة الامداد ومواهب الله على اماس المالمين حبايس ومذائحه لديه كوامل نفائس وجذاب الاسلام مربع وباع الحق وسيع ورباض المدل اربضة وعيون الحق عربضة ونظره للرعايا على ما يقتضيه قصدها ومرادها ويفل عنهرج شيا الايام أذا رهف جبهما والنصر لرايته آلف والظفر بجبوشه خلن واعداؤه للسيوف حصائد والحتوف طرائد وشكره لله تعلى على ما اولاه شكر مؤذن بالمزيد وشاهه بصنع لا بيد وعرض بحضرة امير المؤمنين كتابه الموضح لاختلاي السريرة المطبوعة بطبائم الدين الممرمة عن تمسكك بطاعته محبل الله المتين الهاطلة سحائبها من ساء سيرنك المضيئة مصاسحها من اخلاص طريقتك واماما نهبته من توفر الاجناد ومثارتك على الجهاد لرفع ادناس الكفرة مما يليك من البلاد فانك وطائنة أفيه من حزب الله وحزب الله هم النَّسالبون فانخذ التةوىعمادك والحقءنارك وكنابالله وسنة رسوله شعارك وتجردعن الدفاع عن الاسلام والمسلمين وحط من صمادك في نحور اعداء الله الكافرين واعلى الدعاء الامهر على ذواب لذابر تكن الظافر بأعداء الظاهر والسلام عليك وعلى من قبلك من اهل الطاء سلام بهديهم الى المقام المحبود ويكنفهم بظل الرحمة المحــدود ورحمة الله وتركانه والمكنوب عنه هذاالكتاب هوالخليفة الثامن والمشرون من خلفاء بنى المباس وهو ابو المباس احمد المستظهر بالله بن عبدالله المقدى بامرالله ان الذخيرة محمد ان القائم باس الله ان الفادر بالله ولى الخلافة بعد ابيه وبويم له «بسر من راه» وفي خلافته استحوذ الرم على بيت المقدس وبمض بلاد الشام وفي سنة تسم عشرة وخميائة جازالقاضي ابوالوايد بن

وشد الىمراكش فنلقاه امير المسلمين على بن يوسف بالمبرة والكرامة وبين له القاض امر الانداس وما اصيبت به من النصاري المعاهدين بها وما جروه اليها وجنوه عليها من استدعاء ان ردمير وتقويته على المسلمين وامداده وما في ذلك من نقض المهد والخروج عن الذمة فلقى نظره بالقبول وافتاه بتغريبهم وأجلائهم عزي اوطائهم وهو اخف ما يؤخذ به في عقامهم ونفذ عهده الي جميع بلاد الاندلس بازعاج المماهدين الى ناحية مكناسة وسلا وغيرهما من بلاد المدوة انكرتهم الاهواء واكانهم الطرق وفي هذه السنة سنة تسع عشرة وخمساً له خرج الطاغية من ردمير الى الاد المسلمين بلاد الاندلس فنحركت له رمح الظهور وذلك ان النصاري المماهدين كمورة غر ناطة وغرها خاطبوه من تلك الاقطار وتوالت عليه كتبهم وتواترت رسلهم ملحة في الاستدعاء مطمعة بدخول غرناطة وانه لما ابطا عنهم وجهوا اليه تفسيرا يشتمل على اثني عشر الفيا من انجياد مقياتلتهم واخبروه معهذا الزمن سموه هوجمن شهدت اعينهم لقرب مواضمهم وان بالبعد منهم من تخفي اثره ويظهر عند وروده عايهم حفطه فاستتاروا طممه وابتغوا جشمه واستنزره بارصاف غرناطة ومالها من الفضل عن سائر البلاد وكثرة فوائدها من التمح والشمير

والكنان وكثرة المرافق والحربر والكروم ولزيتون وانواع الفواكه وضروب المرافق وكثرة العيون والانعار ومنمة قصيتها وانطياع رعيتها وتأثر اهل حاضرتها للباركة التي يملك منها غيرها وانها بستام الأندلس عند الملوك في تواريخها فتموا حتى اصابوا عزمة فالتخب واحتشد وتهيـا في اربعة الاف فارس اختـارهـا من بلاد رغونة بتوابعهم وتماقدوا وتحالفوا بالانجيل انه لا نفر أحد مفهم عن صاحبه فخرج على سر قسطة في منسلخ شعبان من هذه السنة واجتساز على بلنسية بها الشيخ ابو محمد يدر بن ورقاء بجاعة من المرابط ين واقام بها يقالمها مدة وفي أثناء ذلك وصله عدد وافر من النصاري المماهدين يكثرون سواده ومدلون على الطريق وشبهون على المراشد التي تضر المسلمين وتنفعه واجتاز على جزبرة شقر فناتلها اياما خسر فيها ولم ربح ثم رحل منعا الى دائية وقاتلها ليه عيد الفطر من هذه السنة وشق بلاد المشرق مرحلة مرحلة ومنزلة منزلة وشن الفارة على كل قصرم به واجتاز على فج شاطبة حتى انى مرسية ثم اجتاز بالمنصورة ثم صمد الى برشانة ثم تلوم بواد تاجلة ثمانية اليم ثم تحرك الىمدينة بسطة فلحقه الطمم فيها لكونها في بسيط من الارض واكثر حاراتها غير مسورة فلم يمنه الله عليها ثم توجه الى وادي ءاش فى يوم الجمعة

اول ذي القمدة وقائل المدينة من جهة المفاير الى يوم الاثنين واقلم الى السند في نوم الثلاثاء وفيه كن الكمان ثم اقلم من السند نوم الاربعاء ونزل نقرية غيانة وقاتلها من غربها اقام عليها نحو شهر (قال) مصنف كرتاب الانوار الجلية فبذا نجيتالنصارىالمعاهدون بفرناطة في أستدعاً به فافتضح تدبيرهم في اجتلائه وهم اديرها بثقافهم فاعيساه ذلك وجملوا يتساءلون الى محانه على كل طريق وكان يو. ثذ على الأندلس أبو الطاهر تميم بن بوسف وحاضرة سكناه قاعدة غرناطة فاحدقت به جيوش المسلمين وامده اخوه امير المسلمين من المدوة بجيش وافر وصارت الجيوش كالدائرة على غرناطة وهي في وسطها كالنقطة وتحرك ابن ردمبر من وادي اش فنزل نقرية دجمة وصل الناس بفراً طة صلاة الخوف يوم عيـــــــــــ النحر من هذه السنة في الاسلحة والاهبة ولم يصل ان زدمبر الى غرناطة حتى كان ممه خمسون الفا ثم نزل بواد فردش في يوم عيد الاضحى وانام منها الى المزوقة ومنها نزل على غرناطة ونزل نقربة النبيل واقام بمحلته بضع عشرة ليلة لم تسرح له ساوحة شوالي الامطار وكثرة الجليد الا ان المماهدة كانت تجاب اليه الاقوات فاقلع وقد ارتفع طممه عرب المدينة فرحل على قرية مرسانة الى بينش ومنها الى السكة حيث لحق

احواز القلمة الى لك وبيانة واسجة ثم نكب على قرمة والسيانة وجيـوش المسلمـين في اذياله تكافحه في اثنـاء ذلك مناوشة وظهورا عليه وتبعه الامعر أبو الطاهر إلى أن اجتمعا عقرية اليسمانة بالرشسون فطمعوا فيه وانتدبوا لقتباله اول النهمار وكبسوه واخذوا له جملة من الاخبيـة ولما كان وقت الظهر تورع وتفيء لناسه للقتال وعقد علمهماريعة الولة وصاروا فرقا اريمة وحملوا على المسامين بمد فشامِم وافتراقهم وسوء الراي في تزلمم وحكم الله باحكامه فكانت الوقيمة الشنيمة على المسلمين واستولى على محلمهم وانتقل منها الى جهة الساحل فشق الاقالم وجاز على واد متربيل المظل الحافات المحصن المجاز ومقال لما اجتاز به قال بلفته لاحد زعائه اي قبر هذا لو الفينا من برد علينا التراب ثم عرج بمينه حتى انتهى الى محريش وانشأ بها جِهْنا صفيرا صيد به له الحوت كانه نذر وفي به او اثرا لمن يخلفه بعده ثم عاد الى غراطه فاضطربت بها محانه يقرية دار ثم انتقال الى قرية همداني وكان بينه وبين عساكر المسلمين مواقف عظيمـة ثم انتقل بمد يومين الى المرج فنزل بعين اطسة وهو في نهامة من كمال العبية واخذ الحذر محيثلا تصاب فيه فرسه تمتحرك على « البراحلات، ومنها الى الافوز ومنها الى وادى

ءاش وقيد اصب كثير من خاصته وطوى المراحل إلى الشرق فاجناز على مرسية الى جوفي شاطبه والمساكر في كل ذلك تطؤ اذباله والتناوش يتخطرنه والوبا يسرع به حتى وصل الى بلاده وهو نفخر عا الله في سفره من هزعة المسلمين وفتكه في بلادهم وكثرة ما اسر وغنم مع أنه لم نفتح مكانا سورا صفيرا ولا كبيرا إلا أنه اجل ديار بأدية الأندلس وعقبا ، أنارهما وكان مقامه في بلاد الأنداسي صادرا وواردا سنة كاملة وثلاثة اشهر ولما بأن للمسلمين من مكيدة حبراتهم النصاري الماهدين ما اجلت عنه همذه القصة اخذم الارجاف وتوغرت لهم الصدور وتوجه الى مكانهم الحرم فاحتسب القاضي ابو الوليد بن رشد الاجر وتجشم الحجاز ولحق بعلى بن يوسف ابن ناشفين محاضرة مراكش فبين له الأمر بالاندلس وما منيت به النصاري الما مدين وما جنوه عليها من استدعاء الروم وما في ذلك من نقض المهد والخروج عن الذمة وافتى بتفريبهم واجلائهم عن اوطانهم فاخذ هوله ونفذ مذلك عيه ده وازعج الى المدوة منهم عدد جم ويرجع الحديث الى جهة مراكش وأن امعر المسامين على ابن يوسف بن ناشفير شرع في جمادي الاولى سينة عشرين وخمائة تسوير حاضرة مراكش وناجامها ومنارها وجمرالصناع

والفالة على ذلك فجاء كل ما صنع من أرابد الدنيا ابتناها في مدة من ثمانية اشهر على عظمها ودورانها بذكر آنه آنفق في السور وحده سبعين الف دينار من الذهب وكان الذي اشار عليه بتسوير مراكش القاضي ايا لوليد بن رشد حين ظهور المهدي عليه ببــ لاد المفرب وسبب تسويرها آنه لما ظهر المهدي استفتى فقهاء المدوة والابدلس في امره ومنهم القاضي ابو الوليد بن رشد في بناء سور على موضمه ومنزله فافتوه بالتحفض على نفسه وعلى الساكنين ممه وكان توجيه القاضي ابو الوليد بن رشد اليه لمراكش في غرضين احدهما اخراج النصاري الماهدين عن الاندلس بسبب ماصدر عنهم من الاعانه لابن ردمين واستدعائه حسما نقدم قبل هذا والاخرى في عزل اخيه الامير ابي الطاهر تميم على الاندلس وتقديم غيره ولما كان امير المسلمين على بن يوسف بن الشنين بالعدوة في حاضرة مراكش شار عليه اهل دولته ان يطلب المك بني هو د بشرق الانداس قالوا له الشرع بدءوك ان تسمى في اخذ تلك البلاد منه لكو نهم مسالمين الروم فاخذ ترابهم ووجه الهم الامير ابن ليفويت بمسكر من المرابطين ولمأسمع بقدومه تحصن ببلاده وكتب اليه كتابا بعثه اليه لمراكش . من فصوله وقد كان المستمين بالله خاطب ابك امير

المسامين يوسف بن ماشفين فساله الدعوة ويرغب في الهدو والاستمانة على المدو فاقام والثمنيا معه مربحين ومن تعب النفياق فرحين فتمنا ينور الهداية الساطع الاشراق واغتنمنا الدعوة في حلمه الاذاق ثم دهمنا من جهتـكم داهم ابدا صفحته ونسيم بل عاصف أمدى الينا نفحته ولا عكننا تسليم امدينا اليكم يتحكم فينا الافلان ويتمكن في محالنا الاستنقاص بالحقور والاختسلال ولم تنقدم منسا البكم ساءة جهرة بالفول ولا اصرت ولا اجلت مجنابكم لا غزو ولا ضرر بل تفيض عليكم استمالتنا وتستعطفكم في كل حال مةالننا وقد كان لكم فيما فعله ابوكم امير المسلميين اسوة حسنة والمام فلا راد لمشيئته ولا حايد عن بليته وسيملم مبرور هذا الراى عندكم سوء منيته وعظيم هيئنه في الفساد ورتبته والله حسيب من بنمي وابتدا بالتضريب سننا وابتغي وحسبنا ألله وكذى والسلام • ولما وصل كتاب عاد الدولة أبي مروان عبد الملك بن هود وقف عليه امير المسلمين على بن يوسف خاطبه الامير ابوبكر بن تيفــلويت يامره بالكف عن بلاده فوافاه الكيتاب وقد ادخات الرعية مدينة سرقسطة في خبر يطول شرحه وقد كان المهدي ظهر عليه في سنة

اربع عشرة وخمسائة وكان النه عظهوره بمراكش وذلك انه وصل من المشرق الي مراكش على حسب ما مجتابه القصص في موضعه إ من هذا الكناب ان شاء الله ( قال ان محير ) فدخر ابو عبد الله ن نومرت الملقب بالمهدي السجد الجامع عراكش يوم جمة ووكم في الصف الأول عقرية من المنبر فقال له بعض سدنة الجامع هذا موضع أمير المسلمين فقال ان المساجد لله وقرا الانة فلما جاء امير المسلمين على بن يوسف ليقمه في موضمه قام اليه من حضر هنالك وتقى المهدي لم يقم فلما قضيت الصلاة بادر المهدى بالسلام عليه وقال له في جملة كلامه غير المنكر بالادك لانك انت المسئول عن رعيتك فلم بجبه امير المسلمين على بن يوسف ولما دخل الى قصره وجه اليه ان كانت لك - اجة فتقضى فيال ليس لي حاجة وما قصدي الا تغيير المنكرات فمند ذلك أمرالعقعاء بال يتكلموا ممه ومختبروا حاله وما عنده من الملم وكان في جملهم أبو عبد الله مالك بن وهيب الأنداسي فتكام معهم في امور كثيرة وأظرهم في مسائل علمية ولما عادوا الى امير الممامين سألهم عما خيروه من حاله فالواله بإ امبر المسلمين فلك رجل يفتن الناس والصواب امساكه ومحال سنه وببن الناس وقال له مالك بن وهيب ابقى الله لك هذا الرجل اجمــله في .

يت من حديد والا تُنفق عليه بيتا من ذهب وقال له بعض الفتعاء القاك لله هذا الرجل استعمله في الكبول والا قصده يسممك الطبول وكان بالحضرة من اشياخ المرابطين وزيره انتيان بن عمر فقال له يا امير المسلمين هذا وهن في حق الملك الى هذا الرجل الضعيف فخل سبيله وخرج المهدي عند ذلك الى اغمات فاقام بها يدرس الملم ويعظهم الى ان اخرجه صاحب انمات وغربه الى سوس الاقصى وذلك سنة عشره وخمسائة فتيمه الناس واجتمعت اليه البرابر يسثنونه في امور دسهم الى ان كان من ذكره ما ياني ذكره ان شاه الله ولما خرج امير المسلمين على من يوسف عن مراكش برسم الجواز الى الانداس للفظر فهانشابين اهل قرطبة والمرابطين صعداين تومرت جبل درن وتوجه منه الى بلده هرغة من السوس الاقصى فاجتمسم اليه الماس من قبيله وغيرهم فاستوثق من قبيلته ومنعته موضمه لأنه مكان لا يصل اليه احد الا من طريق لا يساكها الا راك بعد راكب يمه خلاها اقل عصابة من الناس لما فيه من النوعر واقام ما لما كان امير المؤمنين بالانداس ولما شاع خبره وتبعه الناس قلق على بن بوسف بن تاشفين وكتب الى واليه بالسوس الى بكر اللمتونى بان يحتال في القبض عليه فلم يقدر على ذلك واخذ المهدي عند ذلك في

الاحتراس وانتحفظ وتمام خبره يأتى بعد في اسمه أن شداء الله وان امير المؤمنين علي بن يوسف اصطربت عايه الامور من لدن ظهور المهدي عليه فلم يستقم له اصر الى حين وفائه واعرف الان بالمهدي وبداية اصره رما نشا من الحوادث في زمانه واعود الى تمام دولة امير المسلمين علي بن يوسف بن ناشفين ان شاه اللة تعلى

∽ ﴿ الامام المهدي وحمه الله ۞ --

ا أسبه) هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن علم بن عدان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحي بن عطاء بن رباح بن ياسر بن المباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طاب رضي لله عنه أبت هذا النسب ابو علي بن رشيق في شجرة انساب الماهاء والاهراء وحقته ابن القطان واختصره ابو مروان بن صاحب الصلاة ( كنيته ) ابو عبد الله وكان يقال لوالده تومرت وه امنار به لما بايمه الناس بالمهدي ( قال ) ابن الفطان رحل المهدي من وطنه هرغة قبلي سوس الاقصى في طلب المه سنة خسيائة الى الاندلس وجاز من المربة في مركب الى المشرق فقرأ على الامام ابي عبد الله وجاز من المربة في مركب الى المشرق فقرأ على الامام ابي عبد الله وجاز من المربة في مركب الى المشرق فقرأ على الامام ابي عبد الله وجاز من المربة على الامام ابي الوليد الطاحري وبخداد على

الامام ابي حامد الفرالي وقد كان كتابه الذي سياه احياء العلوم وصل الىالمغرب والاندلس وانفتهاء فرطبة تكلموا فيه وانكروا فيه اشياء قال ان القطان ولاسما ان حمدين فأنه بالغ في ذلك حتى كفر جميم من قرأه وعمل به واغرى به السلطان واستشهد بالفقها، فاجمعوا على حرقه فاخذ على بن نوسف نفتياهم واص بحرقه واحرق بقرطبــة وكتب الى سمائر بلاده يامر باحراقه وتوالى الاحراق على ماظهر منه بلاد المفرب في ذلك الوقت فيذكر ان حرقه كان سببـــا لزوال اللهم وانتثار سلكهم ( حكى ) ابن صاحب الصلاة عرعبد الله بن عبد الرحمن المراقى شيخ مسن من سكان فاس قال كنت سفداد بمدرسة الشيخ الامام ابي حامد الفزالي فجاءه رجل كث اللحية على راسه كرزي دعمامة ، صوف فدخل المدرسة و اقبل على الشيخ الى حامد فسلم عليه فقال يمن الرجل فقال من اهل المفر ب الاقصى قال دخلت قرطبة قال نميم قال كيف فقهاؤها قال مخير قال هل بلغهم كناب الاحياء نال نهم قال فماذا قالوا فيه فصمت الرجل حياء فعزم عليــه ليقولن ما طرا فأخبره باحرانه وبالقصة كما جرت قال فتفبر وجهــه ومد مده الىالدعاء والطلبة يؤمنوز فنال اللهم مزق ملكهم كما مزةوه واذهب دولتهم كما احرقوه فقال ابو عبـــد الله بن تومرت السوسي

الملق بالمعدى ابها الامام ادع لله ان يجمل ذلك على يدي فنفافل عنه فالماكان بمد اليام أتى الحلقة شيخ ءاخر على شكل الاول فساله الشيخ انو حامد فاخبره بصحة الخبر المتقدم فدعي بمثل دعائه الاول فقال له المهدى على يدي ان شاء الله فقال اللهم اجمله على يدك فقبل الله دعاءه وخرج ابو عبد الله بن تومرت من بغداد وصار الى المنرب وقد علم ان دعوة الشيخ لا ترد فكان من امره ما ياني ذكره ان شاء الله . ولما وصل المهدمة غير بها المنكر فرفع اصره الى المزيز بن الناصر فهم ان ياخذه فهرب الي مجاية فبلغ خـبره لابن حماد صاحبها فاختفی و خرج منها الی رباط ملالة وکان اذ ذك عبد المومن بن على قد توجه به عمه وهو فتى جميل الوجه رايع الجمال وُّم بلاد المشرق وكان قصده ان يعلمه العلم فقصد به الى المهدي وجلس ممه فساله عن اسمه فقال له عبد المومن بن على وساله عن بلاهـ فقال له من قطر تلمسان فقال تكون تاجرا قال أم وامَّا اربد الرحلة في طلب الدلم لبلاد المشرق فقال له المهدي الدلم الذي تطلبه بالمشرق قد وجدته بالمفرب الى ان قرأ عليه المهدي كتبابا نقول فيه لا تقوم الامر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المومن سراج الموحد بن فبقي معه يقرا عليه برباط ملالة الى ان خرجا عنهـا الى وانشريس

فصحبه منها أنو محمد البشير وانتفلوا الى مدينة فاس ثم خرجوا منها الى حاضرة مراحيش وانصرف منها الى هرغة للدة من الدوس حسما نقدم ذكره ولما كان بالسوس الاقصى وقد تبعه كثير من البرامو وذلك في شعر رمضان المظم سنة خمسة عشر وخم يائة قام فهما خطيبا وقال: الحديد الفعال لما يريد الفاضي عا يشاؤه لاراد لاسره ولا معتب لحكمه وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المبشر بالامام المهدي الذي علا الارض قسطا وعدلا كما ماثت جورا وظلما سرءُ ما الله الى نسخ الباطل بالحق وان يلي مكان الجور المدل والمغرب الاقصى منبته وزمانه ءاخر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب وانفط الفمل قال الامام ابو محي ان اليسم سممت الخليفة عبد المومن بقول لما فرغ الامام لمهدي من كلامه هذا بادراليه عشرة رجال من آتباعه والملازمين له كنت أنا واحداً منهم فقانا له يا سيدى هذه الصفة لا توجد الافيك فانت هو المهدي فبايعناه في اثناء ذلك على ما بايم الصحابة رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وان يكونوا بدا واحـــــــة على القتـــال والدفاع فبايموه اصحامه المشرة تحتشجرة خروب وتنابع البرابر بمد فلك عليه بالمبايمة على أن تقاتلوا عنهو سذلوا أغسهم دونه فمرفهم عافي ذانك من الارزاء والمحن والفقل والفتن فالنزموا ذلك و اصحابه المشرة هم

عبد المومن بن على وعمر بن على ازباق و اسهاعيل بن مخاوف و ابو ابراهم واسهاعيل ابن موسى وابو يحيى ابو بكر من تنجبت وابو عبد الله من سلمان عبد الله من ملويات و بو حفص من عمر الهنتاتي وأبو محمد عبد لله البشير وسمى أصحابه أثر يبمته بالمهدة وتابعهم على هذا المنتضد باثرهم خمسون رجلا قسموا اهل الحمسين ثم تابعهم سبمين رجلا فسموا اهل سبمين واختص المفكورون بهمذا الاختصاص وانعقد لهم من ألبر والتكرمية ما الهضهم وكان يعقد الاهور المضام مع صحابه المشرة لا يحضر غيرهم فاذا جاء امر أهوز احضر الخسين عاذا جاء دون ذلك احضر معهم السبعين وبأيعه أهل هرغة وثيبان وهنتانة وجرميوت وهسكورة رصنماجة وبايعوه على ما امرهم به والزموا نصره. واعلن لهم محرب لمتونة واخذ اشياعه الهاو فالمحروب وجمل على كل عشرة منهم نقيبا وصافهم اصنافا فالصنف الاول اصحاب المشرة المتقدم ذكرهم والصنف الثاني اعلى الخسين والصنف الثالث اهل السبمين والصنف الرابع الطلبة والصنف الخامس الحفاظ وهم صغار الطلبة والصنف السادس لعدل الدار والصنف المابع اهل هرغة والصنف الشامن أهل تيمال والنصف التاسم اهل جرميوت والصنف العاشراهل جنفسة والصنف الحادي

عشر اهل هنتانة والصنف الثاني عشر الجند والصنف الثالث عشر الغزاة والرماة ولكا صنف من هذه الاصناف وتبة لا متمداها غيره لا في سفر ولا في حضر لا ينزل كل صنف الا في موضعه لا يتمداه فانضبط مراده واقاموا على ذلك مدة حياته واول ما دبر به امره أنه الف لهم كنابا سماه بالتوحيد لمان البريرية وهو سبعة احزاب عدد اللم الجمة وامره بقراءة حزب واحد منه كل يوم أتو صلاة الصبح بمله النراغ من حزب القرءان ومو محتوي على معرفة الله تعلى وألعلم بحقيمة القضاء والقدر والاعان عا مجب لله تملي ويستحيل عليه وما بجب على المسلم من الاص بالممروف والنعيءن المنكر وءاخي بينهم فيه والف لهم كتابا سهاء بالقواعد وءاخر سهاه بالامانة هما موجـودان بابدي النباس لهذا المهد دونعها بالمربي والبريري وكان افصح الناس في اللمان المربي والبريري ينزل المهم المهاعظ والامثال ونقرب لهم المقاصد فجذب نفوسهم واستجل قلوبهم وسهل عليهم التمليم بنفسه وباعيان اصحابه وأن امير المسامين على بن يوسف لما لم يقدر على القبض عليه جهز جيشا لمحارته قدم عليه والي السوس ابا بكر اللمقوني فلما قرب منه لم قدر على اللتــا. الكثرة من سمه من الامر فاردف عليه بعد ذلك عسكر الأليا اكر

منه قدم عليه الامير اخاه الم اسحماق الراهيم فلم بلغوا معهم عان لخشم مما ما ابهتهم فانهزموا امامهم دون قال وفقد من الجيش عدد وافر واستولى على محامم . قال ابن محير ولما سمع على بن يوسف لهزءة ومخالفة هنتاته عليه والباعهم اغتنم لفلك وجهز عسكرا عظما قدم عليه سبر اللمتوني ابن مردلى فهزموه وقتلوا كثيرا ممن كان ممه ولما كان بمد هذه الهزعة سال المهدى اصحابه عن لمتونة ما يقولون عنا هَمَالُوا له لقبُونًا بِالْحُوارِجِ فَمَالَ لَهُمْ لَفَبُوهُمْ النَّمُ لَالْحِسْمِينَ وَكُمِّبُ لهم المهدى رسالة بخطه ومن انشائه ونصها : الىالقوم الذين استزالهم الشيطان وغضب عليهم الرحمن الفثة الباغية والشرذمة الطاغية لمتونة (اما بعد) قد امرناكم عا ناص به انفسا من تقوى الله العظيم ولزوم طاءته وان لديا مخلوقة للفناء والجنة لمن آتم والمذاب لمن عصبي وقد وجبت لنا عليكم حقوق بوجوب السنة فان اديتموها كنته في عافية والا فنستمين بالله على فتلكم حتى تمحوا والاركم ونكدر دياكم ومرجم المامرخ ليا والجديد باليا وكالمينا هذا اليكم اعذارا وانذارا وقداعذر من انذر والسلام عليكم سلام السنة لا سلام الرضي قال ولم يزل امير المـــلمين على بن يوسف والي الحروب على اصحاب المهدي من كل جانب ويبعث لحاربهم الجيوش والكنائب ويامره علازمة المكنة حيث كانت لهم الطاعة من أهل الجيال وهيمون المدة الطويلة في الحرب معهم والقتال وينفق علم بيوت الاموال رجاء في دفع دائهم المضال فدامت اكثر مدَّنه في حروب ممهم وكروب وحيثًا وجه مكراعاد مفلولا ودخيل قلوب اجتياده الذعر وخامرهم الفزع والرعب. قال عبد الله ان احمد الزهري حضرت عراكش وقد احتفل امبر المسلمين على بن توسف في تجهيز عسكر الى الجبل الذي كان فيه الموحدون , قدم عليه اخاه الامير الاجل ابا الطاهر تميم فخرج بمسكر كبير وعند ، اصمد به في مضايق الجبال وشواه.ق المك الاوعار مدت عليه افواه تلك الجبال وادبروا ليسلا منهزمين دون قال وتراموا تخيلهم وبانفسهم ودخل فلهم مـم الامير ابيالطاهر مهزرما وكانت هذه الهزيمة بمقربة من كيك «جبل «فاستمرت على م وجد الموحدون في أتباع أثرهم الى أن وصلوا الى مقربة من جيل وريكة نقبلي اغمات فخرج البم عـ ڪر لمتونة مع بطي اللمتوني وخلق كثير من أهل أنمات وغيرهم وأن المهدي توجه الى تينمال لما راي من منعتها وحسن موضعها فقسم ارضها وديارها على اصحامه في خبر يطول شرحه وادار هلي المدينة سورا احاط بوهداتها وبناعلي راس الجبل سورا وافرد في قمته حصناً يكشف على ما وراء الحبــل ولا يعلم مدسة احصن من تيمال لا مدخلها الفارس الا من شرقهــا او من غربها . فاما غربها وهو الطريق اليها من مراكش بطريق اوسع ما فيه أن يمشي عليه الفارس وحده موسما واضيقه أن سزل على فرسه خوفا من سقوطه وذلك شرقيها الا أن الطريق مصنوعة في نفس الجبل تحت راكبها حافات وفوقه حافات وفيها مواضع مصنوعة بالخشب اذا ازيلت منها خشبة لم يمر عليها احد ومسافتهما على هذه الصفة نحو مسيرة يوم وهذا الجبل جبل درن يبلغ مداده ءاخذ من البعدر ألاقصي الى قريب من تلمسان مسيرة خمسين يوما وتتصل به منجبة تلمسان جبال اخرى أنقطع عند قابس عند الحامة بهاوهي مسيرة شهرين . ولما استقر المهدى والموحدون بتيمال كان عراكش رجل من اهمل الانداس يعرف بالفلكي الانداسي وكان فاتكا شهها قاطم سبيل فدفي عنه امير المسلمين على بن يوسف وسد تنور مراكش فاول ما صنع له حصونًا ضبط بها أنقاب جبل درن الذي يتوقع بسببها الخوف من نزولهم الى البسايط فمنعهم مرخ الهبوط عليها

حم∰ فحکر حصار المهدی لمراکش ﷺ۔ ولما فشت دعوۃ المهدي واتصات طاعته وکـشر اتباعه وتڪررت هزاتمه للمرابطير المرة بمدالمرة خاطب جميع الموحدين بوسالة بخط مده يستدعيهم للوصول اليه ويامرهم بالنه، م عليه لتيمال فوصلوا في غأبة الاستمداد وقوة الامداد تجمع عنده منعم نحو اربدين الفا فيهم الفرسان والغالب منهم الرجال وقدم عليهم الشيخ ابو محمد المشير احد العشرة من اصحابه ولم يسافر ممهم اذ كان قد اصبابه مرض ونزلوا من الجبل يرمدون حاضرة مراكبش نخرج اليهم المرابطون في ازيد من ماءً، فارس ما بين فارس و راجـل فهزموهم الموحدون ودخل المدينة على اسوء حالة رمات منهم بالسيف وبالازدحام على الايواب خلق محشر وحصروا مراكش مدة من اربين يوما فتوالت الحروب واشتملت نارها كل يوم في قتال وهزائم وأعراس للطيور وولائم وكان جملة من انحصر بها من الفرسان نحو مرم اربعين الفاوم الرجال ما لا محصى عدده الاخالقه وفي خلال الحصار كان رجل من رؤساء الثقور بالاندلس يمرف بمبد الله بن همشك صنو الرئيس أني اسحاق عراكش مم أهل البلد وهي محصورة في مائة فاوس من اصحابه الانداس فقال يوم له امير المسلين على من يوسف ما نحن نمين الا بالمام تحت الحصار فضحك امير المسلين من أوله وحمله على السلامة وقل له ا و محمد يحسب ان قال الصامدة

مثل قتال الروم فنال له يا امير المسلمين قد كان عندي ببلاد الاندلس جماعة منهم وتدلم خفتهم وشجاءتهم للقتال ولكن المفسام هكذا ليس بصواب والغزات كشيرا عندكم بمني الرمات فان كنتم تنظرون غير هؤلاه فألكل غير نافع اذ تنظر بمضهم بمضا وأعدا يصنع ذلك مع القلة واما الكثرة فلا ولكن اعرفوا من الله ومن الحضرة ان تامروني بجمم ألاثمائة فارس واخرج بهم فاذن له في ذلك وخرج ابن همشك يمن تجمع له من اصحابه من الاندلس لقتال الموحد ف فتشوف على احوالهم وكيفية تثالهم فراي لهم عوالي كـ ثيرة الطول فمنسد ذلك اشار على اصحامه ان مقصروا رماحهم وان يردوها من سنة اذرع وبرز اليهم اول النهار فيا انتصف حتى ادخل البلد منهم نحو ثلاثيائة راس ولما دخل بالرموس نشط الناس بمراكش وسروا بذلك فاس في الحين امير المسلمين على بن بوسف بخروج عسكروقدم عليه الشيخ ابو محمد بن وانودين فالتقوالقاء ثبت الله فيه اقدام المرابطين وهزم الموحدين وسمائر المصامدة وقتمل منهم في ذلك اليوم ازمد من اربمين الفا ولم يسلم منهم الا نحو اربمائة ما بين فارس وراجـــل وقتل المقدم على المسكر من الموحدين وهو الشيخ ابو محمد البشير احد المشرة من اصحاب المدي وكان لعبد المومن بن على في ذلك

اليوم ظهور ذب فيه على المهزومين وحمى حوزة المفاولين والبعهم المرابطين من حاضرة مراكـش الى اغمات فاممنوا القتل منهم ولم ينج منهم الا اليسير ولما وصل الفتل الى المهدي وفيهم أربعة من اصحابه وعبد المومن ممهم وجدوه بتينمال مربضا فقال لهم اسلرعبد المومن قالوا نعم قال منذ عاش عبد المومن بقي • ذكر ذلك ان صاحب الصلاة وذكر أنه كان الطائفة المهدي من الموحدين على المرابطين في الحروب التي كانت بينهم نحو اربمين هزيمة حتى كانت هــذه عليهم قتلوا فيها اجمعين ولم ينج منهم الانفريسير غزا المهدي منهما بنفسه اربع غزوات فتح الله فيهما عليه وعلى الموحدين الذبن كابوا معه ولم نزل ترجم الى مستقره بتينمال ظاهرا ظافرا من غزوه وإمد فلك اشتد المرض بالمهدي خرج من داره ليودع الناس وجمع الناس ليسمعوا كلامه ريباشروا وداعه فقال لهم ان صاحبكم راحل عنكم فبكى الناس وودعوه ثم دخل الى داره واتصـل به المرض الى ان توفى يوم الاثنين الرابع عشر لشهر ومضان الممظم من عام اربسة وعشرين وخمسائة كانت مدنه من اول مبايمته الى حين وفاته ثمان سنين وتمانية اشهر وثلاثة عشر يوما ولما توفي كتم اصحابه وفائه ولم يملم مذلك احد قال كاتب هذا وأورد هنا شيئا من كلامه مما اثبته في بعض واليفه الصادرة عنه فهن ذلك قوله : أعلم أرشداً الله والماك أنه وجب على كل مكلف ان به إن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم باسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسموات والارض وما فيهاوما بينها جميع الخلائق مقهورون بقدرته لاتحرك فرة الا باذنه ليس معه مدير في الخالق ولا شريك في الملك حيى قيوم لا ناخـذه سنة ولا نوم عالم النيب والشهادة لا مخـفي عليه شيء في الارض ولا في السهاء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يمامها ولا حبة في ظايات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا فعال لما يربد قادر على ما يشا. له الملك والفني وله المزة والبقياء وله الحسكم والقضاء وله الاسماء الحدني لا دافع لما نضى ولا مانع لما اعطى يفعل في ملكه ما يربد ريحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عَمَا با ليس عليه حق ولا عليه حكم فكل نعمة منه فطل وكل نقمة منه عدل لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون موجود قبل الخلق ليس له قبـل ولا بمد ولا فوق ولا تحت ولا عين ولا شال ولا امام ولا خاف ولا كل ولا بعض لا نقـال متى كان ولا أن كان ولا كيف كان كان ولا مكانكون المكان ودير الزمان لا تقيــد بالزمان ولا

يتخصص بالمكان لا يلحقه وهم ولا يكيفه عقل لا يحصل في الذهن ولا يتخصص بالمكان لا يلحقه وهم ولا يتكيف في الدة ل لا المحقة الاوهام والافتكار ليس كتله شيء وهو السميم البصر ومن اهائه الذي كان يدعو به: اللهم اعنا على طاعتك واتم عليشا أممتك وزما من فضلك واحسالك وشتنا على دينك حتى ناقياك وانت راض عنا بوحمتك يا اكرم الاكرمين اللهم وفتنا ولا نخذانا واهدنا ولا تخيبنا ووفقنا لما تحب و ترضى حيث ما كانا واعنا على القيام محقك وحفظ امانتك ورعاية عهدك بقضلك يا ارحم الراحمين ومن شمره مما قاله في الي عبد الته شمره مما قاله في الي عبد الته

نجمت فيك اشباء خصصت بها به فكانسا بك مسرور ومنتبط فالسن ضاحكة والكف مانحة به والصدر متسع والوجه منبسط وقد كان يقول في واخر دعائه اللهم الك تالم ذرينا فغفرها وتدلم حواثجنافاقضهاوتما اعداءافاكفناشرهم كني بكراياو كفي بك نصيرا، وقد تم الكلام في اخبار المهدي واعود الرغام دولة امير المسلمين علي بن يوسف وتما كان من الاحداث في ايامه وأنه الما اضطربت عليه الامور من لدن ظهور المهدي وعبد المؤنن بعده الم يستقم له اسم والمجتب نار

الفتنة بالمفرب واصطلى محرها طلاب المافية ورضها كل من ذهب الى الفاد وبسيب هالماه الفتنة اتصات الحروب وغلت الاسمار وتوالت الفتن وعم الجدب وقات المجاني وكثرت على اهل الاسلام المحن بالمدوتين ووجه عن كثير من حماة الأندلس الى المدوة ونقل الها كثير من اسلحها وعددها فكان ذلك من اعظم فساد حل الأنداس واختلال امرها عليهم والح النصاري بالضرب على جهات بلاد الاندلس حين علموا عجز الامارة بالمفرب عن الدفاع لما هم فيه من الفتن حتى تغلبوا على كثير من بلادها وكان الاسلام بها عزيزا والكفر مقهورا والجزية مرتفعة منذ ماكمها يوسف ن تأشفين الى خروج المهدي فساءت الاحول وكثرت الشدائد والاهوال ولما أتيت الحال بالمدوتين الي ما ذكر اجتمع المرابطون ووقع أنضاقهم على ان يكون ولى المهد بعد امير الممامين على من يوسف ولده لزعامته وشجاءته وشهامته برجاحة عنله ولما ظهر منه في الأنداس من المنا، والكانة في المدو فولاه عهده وقدمه على عساكره ومباشرة الحروب الني كانت سنه وبين الموحد من ولما راى امير المسلمين على من بوسف ما كانوا فيه من الادبار غنم غما اورئه مرضا اثر في جسمه فالزَّم فراشه و شقد به المه , زادت عاتمه إلى أن تُوفِّي رحمة الله عليه

كانتخلافته ستة وثلاثينسنة وسبمة اشهر وفانه عراكش فيرجب سنة سبعة وثلاثين وخميائة ولم يشهر ،و له الا بعد ثلاثة اشهر من وفاته ﴿ وولي بعده انه امر المسلمين الو محمد تاشفين كذيته الو محمد وولي عهده بمده أواهيم ووزراؤه جماعة من المرابطين كان سنه وبن الموحدين في مدة ايه ومدته حروب ووقائم كان لهم فيه. ا الظهور عليه واستقبل جيوش عبد المومن إمد موت المهدي المرة بمد المرة فلم نقم له قائمــة وتبدد عسكره ولم يكن له جواز الى الانداس في مدَّنه لكن جاز الما لما ولاه الوه علما وكان بطلا شجاعا حسن الركبة والهيئة وكان يسلك طريق الشريدة ولاه ابوه على عمده لاندلس فتوى الحصون ولمد الثنور واذكى المبون على المدو وءائر الجيند لم سُل عنده الخطوة الا بالغناء والنجدة فحدل على الخيل وقلد الاسلحة واوسم الارزاق واستكثر من الرمات واركبهم واقام همهم وعني بالغزو وسأشرة الحرب فعزم الجيوش وافتتح الحصون وتهببه المدو فلم ينهض الاظماهرا ولاصدر الاظمافرا ومهد أحوالهما بالمزم وملك نفوس الرعية بالممدلة وقلوب الجند بالنصفة له فها غزوات مشهورة ووقائم مذكورة اشير الى طرف منها واعود لي ذكر حاله في المدوة . منها غزوته الشهرة باحواز بطليوس نقرب الزلاقة

المدركه التي ارقع فيها جده بالط اغية الاعظم ادفنش من فندقة حسما تقدم ذكره وذلك ان الامعر تاشفين الصل به أن عظهاء الروم وزعمائهم تالفهم جبش محتوى على ءالاف من انجاد رحالهم ومشرور ابطالهم وقصدوا ناحية بطابوس فجاسوا خلالها ودوخوا ارضها فزحف المهم وتلاقي ممهم عترية الزلاقة فلما تراءي الجمسات اضطربت الملحمتان وتركبت المراكب فاخذ مصافها ولزمت الرجال مراكزها قكان في النلب مع الامير ناشفين المرابطون واصحاب الطاعة تقدمهم البنود البيض الباسقات مكنوبة بالايات وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من ابطال الاندلس تقدمهم حمر الرايات بالصور الهائلات وفي الجناحين اهل الثغور وذوي الحلادة والصبر وفي المقدمة مشاهير زناتة ولفيف الحشر اهدل العائم الماضية والبصائر الثابتة بالرايات المصنعة والاعلام المنية فالتقي الجممات واشتد الضرب والطمان فولى الكفرة الادبار واممنوا في الفرار فتبعهم المسلمون يقتلون وباسرون وصدر تاشفين الى فرطبة عزيزا ظافرا وكان ذلك سنة ثمان وعشرين وخميائة وكانت له ايضا بالاندلس غزوة عظيمة وهي غزوة جبل القصر وذلك ان الروم اجتمعوا في جيوش وافرة وحشود متكائرة فاكتسحوا البلاد وسبوا مأ الغوه من العباد

فاستحضر الامبر كاشفين زعماء المرابطين ونظرما عندهم في لقاء عدوج فقالوا الدولة لنا فاما تركه\_ا وحمايتها فالامر لمن شاء الله بمد ثم استدعى المرب فقالوا ارم المدو بذا ولا تشرك احد ممنا وسيرى الله عملنما ثم استدعى زنانة والحشم فقمالوا لا جواب الا بالفصل وشرطنا ان نمول التامنا فجرى كل خير واجابهم بما اطاب نفوسهم وقوى عزمهم وخرج بالجميع الى الجهاد فكر اليه من اعلمه أن الروم مالت الى الحصن في جبل القصر فاخذ الجبل فتعلقت الخيل مه ترهمه وتصيب منه وقد شرع الفتــل في الروم فهالهم الاسر وتردوا واخذن في غرطريق فاخذهم الطمن والضرب الى عدة اميال فاتى على جابر القدل وافلت النزر وامتلات الدي المسلمين من دوابهـم واسلحتهم وفكت الاغـ الل عن الاسرى وصرفت المواشي الى بلادهـا وكاد هــذا الفتح بربي على ما تقدم من نظرائه استيصال شوكتهم وصار الامير تاشفير في الى الى قرطبة وقد صنع الله له كافضل ما عوده وقد كآنت له هز عة على النصاري من بعد انحياز ومحاجزة جازت بين الفريقين اسلمه فهاجل منكان،معه فتجلد للوقوف وصبرللمدافعة فلم يرا رابط منهجاشا ولا اشهم نفسا في مطلع ذلك الهول وعند اخترام التتــال هنــاه الفقيه الكانب ابو زكريا. بن المربي بالسلامة في القصيدة المسطرة بمد وحذره من خدع الحرب ونبهه على احكامها وما سنبني ان نفسل فيها رايت ان اضمها في هذا الحكتاب لما تحتوي عليمه من سياسة الحروب لناسبتها لهذا الموضع وهي هذه القصيدة المذكورة اولها هذا

يا ايماً الملك الذي يتوقع من منكم البطل الهمام الاورع فانفض كل وهو لا يتزعزع عنمه ويدمرها الوفاء فترجع صبيح على هام الكياة ملمسم الفان الف حاسر ومقدم ماكان هذا السيل مما بودع ابطل عطاش والاسنة مكرع وذؤابة بين الظبا تنقطم حول السرادق والاسنة تقرع خدع الحروب كلحرب مخدع وتجارب في مثل نفسك تنجع اليوم انت مع التجارب اشجع نظر صحيح والقنا تتصدع

ومن الذي عذر المدو به دجي تمضى الفوارس والطمان يصدها والليل مرضح الترامك سيهم من اربيين ثنت اعنتها دجي لولا رجال كالجبال تعرضت يتقحم ون على الرماح كانهم ومرث الدجالمم على قم لربا فثبت والاندام نزلق والردى لا يعظمن على الامسر فانها ولكل نوم حنكة وتمرس يا شجع الابطال ليلة اميه ها الت من ملك على صغر له

بها كانت ملوك الحرب مثلك ولع ذكرى تخص الؤمنين ونذنع سیان تنبع ظاهرا او تنبع لا راى للكذاب فيا يستم مدى في فرصة أو في انتهاز مطمع تخشى و من في جود كفك يطمع صحاحيث التمكن والحجال الاوسم والخيل تفحص بالرجال وتمرع واجعل امامك منهم من يشجع فيكون نحوك للمدو تطلع غا خدعا ترويهما وانت موسم واخفض كميفك خلفها اذ تدفع تاتي العدو فامره متوقع ووراءك الصدف الذي هو امنع بمد التقدم فالنكوس تضمضم ظنك فاطراف الرجال توسع ين الاشهاس دائم وتمنع

اهدد مك من ادب الوغى حكما لا انی ادری بها لکنعا خندق عليك اذا اصطربت محلة وتوق من كذب الطلائم أنه فاذا احترست مذاك مك لا حارب عن تخشىء تابك للذي قبل التناوش عب جيشك مة اياك تعبية الجيوش مضيقا حصن حواشيبا وكن في قابمها والبس لبوسالا يكون مشهرا واحتل اتوقع في مضايقة الو واحذر كمين الروم عند لقائها لا تلقين النهر خلفك عند ما أجعمل مشاجزة العدو عشية واصدمه اول وهلة لا ترتدع واذا تكنفت الرجال عمرك حتى اذا صمبت عليك ولم يك

ودخانه فوق الاسنة يسطع حتى بكون له المحل الارفع كانت توفه للوعاد وتدفيم ابكن عقاب فيالقلوب واوجم فمل الجيل وسخطك المتوقع يهفوا وتنبوا المرهفات القطع واليكم في الروع كان المفزع كل بكل عظيمة مستطام التفات حوله وتجمم وقلب اسلمتمه الاصلم شنماه وهي على رجال اشنع كلوفضل سابت لا مدنع وبكل جيد رنقة لا تخليم احسانه بجميعكم يتسرع فهجمتم وجنونه لا تهجع ادرى واشهم في الحرب واضلم واسطوه لو شأه فيكم موضع ورايت نار الحرب تضرم بالظبا ثم النبض لجيم ما احمدته ایاك تبتب ان تولت عصبة من معشر اعراض وجهك عنهم وهم الكرام فائن يذهب عنهم تكبوا الجاد وكل حبر عالم انی فزعتم یا انی صنه۔اجة ما اللم الا اسود خلية ما قال سيدكم فظلم لم يكن انسائ عين لم تصبه ملكم جفر نلك التي جرت عليكم خطة اوی ابوسف جده من علی او ما لوالده على نعمة ابطائم عن تاشفين ولم يزل خاف المدا لكن عايكم مشفق ومن المجائب أنه مع سنه وعفا وكان العفو منه سجية

بالليل والقـدر الذي لا بدفع يا الشفين الم ليشك عـ ذره ومضى بهينم وهو منكسروع هجم المدو دجي فروع مقبلا عنها اعزتها تذل وتخضع كم وقالة لك في ديارهم انتنت فها من الظفر الرضى والمقنع النعمة العظمي سلامنك التي فردا بها غل الجوائح منقم كلا اهني لا اخص بنعمة عها البسيطة والجال الخشم كادت تكون ولو اذا لتزلزات فها لذكر الله صوت برفـم وهوت بالدلس عداب لم تدع سعى به الاسلام ليس يضيع لامنيع الرحمن سعيك آنه نستودع الرحمن منك وديمة فهو الحفيظ لكل ما يستودع وكانت للامهر ناشفين في الاندلس غزوات كشرة وكانت جيوشه موفورة ورايته منصورة ولما استحفل امير الموحدين بالمغرب وجه عنه الى الأندلس ابوه وولاه عهده وقدمه لمدافمتهم ومباشرة حروبهم فكانت بينه وبينهم وقايع اكثرها عليه ولما توفى الوه وخلص لهكثهر الطايع لمبد المومن ونزل عبد المومن من جبال نادلا وحبال غمارة ونقتل وبغنم وسلك منها مستقبل الجبال ما بين فاس وتلمسان وتمر سراياه عنة ويسرة واتبعه الامهر تاشفين فكان الموحدون يسبرون في الحال المانمة حيث الارزاق الواسمة وكان تاشفين ينزل البائط

بمساكره فلا نجد من السرائرة من يواصله ولا من يستمبن به وبداخله وذلك بسب الادبار وانقطاع الدولة والانصار وأتتقل عبد المومن الى جبل غارة فتبعه تاشفين ثم انتقل من جبل غيارة الىجمة تلمسان ومايمــه أكثر زناتة المـــتوطنين باحواز تلمسان ونزل براس الحبل الذي علمها وحاز وعره تسلك خيله منه الة تريد ( قال ابو على الاشيري ) ووصلت الى الامبر ناشفين محلة من المك فرنقيــة الن حماد الصنهاجي برسم امداده واعانته وعند ما وصلوا اليه وز الهم بجموعه فملا فحص تلمسان خيلا ورجلا الا ان الادبار كان له محاذبا وبانقماع دولته مناديا فنزل الصنهاحيون عطتهم فاكرم ناشفين نرلهم واحسن اليهم والموحدون خدلال ذلك ينظرون الى ما يصنمون فماهالهم امرهم ولا افزعهم كثرتهم والعم طلمعوا البهدم في بعض لايام من جهة العباد فهبط عليهم الموحدون وهزموهم وقتلوا كثيرا منهم وعنهد ذلك كنب ناشفين الى الاقطار يستدعى اهلما فوصله عمكر محلياسة وعسكر الامداد من مجانة ووصل من الأندلس أبنه الامير أنو اسحاق أنواهم بن تأشفين فولاه أنوه عهده وذلك سنة ثمان وثلاثين وخمساية وكان عنده من الروم نحو اربعة آلاف فارس واجتمعت عليه المساكر الذكورة بتلمسان واص بعض الجيوش

والتميز عليم من الجننود والحشود وسمائر الوفود فميزوا وبرزوا وعجب الناس من كثرة عددهم وعددهم واحتفالهم في الزينة حتى زعموا انهم لم بروا مثل الله الجيوش حسنا وجمالا وعدة وكيالا واضطربت المماكر من باب الفرمادين اليالجية المتصلة باصل الجيل وفلك كان ءاخـر جبش احتفـل فيه المرابطون (قال ابن اليسم) حدثني غير واحد من الموحدين قال لما نُوالما من جبل تلمسان يريد بلاد زَنَاتَهُ اسِمنَا المرابطونُ فَالْاقِينَا مِمْهِمُ قَالَ فَصِيْمَانَا هَارُهُ مُنْ يُمْدِهُ فِي البسيط جعلنا فمها من جهاتها الاربع صفا من الرجال بالديهم القنا الطوال والطوارق المانمة ووراثهم اصحاب الدروق الحراب صفا ثانيا من ورائعم ووراءهم اصحاب الخمالي فيها الحجمارة ووراءهم الرماة نفوس الرحل وفي وسط المربعة الخيل فكانت خير لم المرابطين اذا دفعت المهم لا تجد الا الرماح الطوال الشارعة والحراب الحجارة والسهام ياسرة فحين ماتوا من الدفع وتدبر واخرج خيل الموحد فن من طرق تركوها وفرج اعدوها فتصبب من اصابت فاذا كرت عليهم دخلوا في غاب النما وكان هذا البوم يعرف بيوم منداس فقد فيه من چيوش المرابطين ما لا يحصى وفي ذلك اليوم ظمر 'مر عيد المومن وكثر جمعه وكان من اعظم ما أيد به على المرابطين قيام اهل الاندلس علمم لكونهم اخلوها من حماتها واسلحها والفتنات الاكبر نسخ الامربالامرغره وكانوا يكنبوذاليوم شئيا وغدا يفره فيسخر جندهم ورعاياهم منهم وقد كان الشفين سالها حصنا بمقربة من وهران على شاطيء البحر حصنه واتخذه ملجدًا وأوعز لقائد اسطوله بالمرية ابي عبد الله من ميمون ان مجهز له عشرة اجذان غزوية تڪون عرسي هذا الحصن ممدة لحادث محدث عليه وان الماته ضرورة الي الجواز الىالاندلس جأز وان الموحدين والمرابطين التقلوا من جهة تلمسان ونزل عبد المومن بالحبل المطال على وهران فتعمه كاشفس عجلته ونزل مخارج وهران وكانوا بحاربون كل يوم دام ذلك ينهم شهورا كثيرة ولم يزل حال الموحدين في علو وظهور كل يوم وحال للمقونيين في ادارلا يتم لهم امن ولا ينجح لهم تدبير ولما استقو ناشفين وهران وتقلصت ءاله تقاص الظلال وصارت اموره كلها الى الاختلال وضافت مه الحال وعاين عزم الموحدين عليه ايس من الحياة والنجا الى الحصار بعد ان كان له في ممارسة الحروب جملة - نمين لم بستقر فيها -بلد ولا أجتمع بوالد ولا ولد وأنه خرج من وهران على اختفاء واستنار وترك خيامه وعساكره بجهات وهران وصار منها الى الحص الذي بناه على شاطيء البحر معه خاصته ليتفقد حاله ويتشوف على الاجفان التي كان ينظر وصولها من الاندلس فلم به الموحدون فاحدقوا بالحصن من كل مكان واشعلوا به النبران فلما جن المايل خرج اشفين يطلب النجاة بنسه فركب فرسه التي ندى بالريحانة وكانت مشهورة بالسبت فاردى من حافة بعيدة المهوى ظن ال الارض وطية منصلة فلما اسبح وجمد باسفل الحسافة مينا على تلك الصورة ولم يصلم بذلك عسكر المرابطين وقطع عهم الماء ومات اكثرهم عطشا وحمل السيف على من بقى ضحى يوم عيد الشفين كانت وفاته من حين وفاة والده سنتين وشهرين ووفاته بي ناشفين كانت وفاته من حين وفاة والده سنتين وشهرين ووفاته بي شهر رمضان المعظم من سنة تسم والاثين وخمائة

مع ولي بعده رحمه الله ابنه امير المسلمين ابراهيم بن ناشفين هيه حكيبة ابو اسحاق ولم يدةب ورزراؤه جماعة من اشياخ المرابطين كان قسد ولاه عهده وهو بوهران ووجهه الى مراكش وصحابه جماعة من لمتونة وذلك قبل وفائه بشهر بويع له بحاضرة مراكش لما مات ابوه بوهران وخالف عليه عمه اسحاق بن على ونقض بيمتسه ودعى لنفسه ووقع الخلاف والتدابر بينها الى انقطاع دولتهم و دخول الموحدين عليهم ولم ينهض بالملك بسبب

استيلاء لموحدين على معظم البلاد بالقرب ولما دخل عبدالمومن وهران أنصرف بمد ذلك الى تلمسان فمكها ودخليها عنوة وقتل اهلها وسي حرعها ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع الذي بايه فاخذوا فهــ ا من الاموال ما لا محصى ذكر ان اليسم أنه بلغ عدد الفتلي م ا الى مائة الب او ازيد ولما ملحكما اقام مها سبعة اشهر ورحل منها لي جهة المفرب فنزل على مدينة فاس وبهما أحد اولاد على بن يوسف والمدير لها مشرفها الو محمد الحياني فاجتمعت عليه بها الوفود من كل جه، ومكان وبلغ في حصارها واقام محاصرا لها نحو ستة اشهر واهلها نقاءلونه خارج البلاد ومن اشد ما دهاهم به ان الوادي لذي يشق مدينة فاس سده عليهم واص النياس يسووا الحطب والخشب ورفع البراب على ذلك سدا بمد واخر حتى احتبس الماء وحسر الواد فصار الفحص كله بحرا وقام الماء يرتفع ويرتدع الى أن صار محرا أنجري فيه السفن استمان على ذلك بكثرة الألات والعالم وأتساع المحص ثم هذم السور عرة فوقع عليهم السور وقد كانعبد المؤمن بريد ان يدخلها فوتف له اهل فاس على مهدم السود وقاتلوه من خارجها ولما طال علمهم الحصار وجه الجيابي مشرفها في خفية لمبد المؤمن فامنه وادخله من باب الفتوح وفلك أن والها من

المرابطين طليه في مال وضيق فيه عليه فلم يكن في وسمــة من اين يعطيه له فحين بدا عمل الحيلة في دخول تبد المؤمن وخرج صاحبها عَنْمَا فَاسْتُولَى الْمُوحِدُونَ عَلَى فَاسَ وَرَحَلَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا الْيُ سَلَّا وقد كان عبد المؤمن بعث ستمة ،الأف فارس من رقاق ومكلانة وزناتي وكزنانة الي محاصرة مكناسة فينوا عليها سورا وحفروا امامه حفيرا فكان اهلها في سجن لا يقدرون على الخروج منها شرةا ولا غربا اداروا الـــورعليهم وتركوا فيه انوابا يدخلون منعا لقنال اهل البلد فتركه عليها وأنصرف الى سلا ولما وصل الى سلا تغلب عليهما من ــاعته وفتحها قبل نزوله وطاعت له قصبتها التيكان عاها الامبر نَاشَفِينَ فِي الرَّبَاطُ وَاخْذُ فِي الْحَرَّكَةِ الْي مِنَا حَكِشَ وَاسْتَعَدَ لَمَّا عَايَّةً الاستمداد وكان بها ولد ناشفين المتاص بعده حسما بذكر بعد ان شاء الله مع ذكر مصارم اكش كاهم

ولما كان في محرم سنة احدى واربعين وخسيانة توجه عبد المؤمن الى حاضرة مراكش مقر خلافة المرابطين ووصل مجيوشه اليها نزل بجبل بنوبيها يعرف بالجبل الجبلين وهو جبل صفير بنى عليه مدينة استند اليها وبنى فيها مسجدا وصوممة طويلة يشرف منها على مراكش ولما اكمل المدينة بالبناء ونزلت كل قبيلة في للوضع الذي حدها لهسا

زحفوا نجمتهم لمراكش وندكان كن لهم الكماين واقام هو بالمنظرة يبصر أحوالهم فانهزم لهم الموحدون يجرونهم الىالكماين ولما وصلوا الى مقربة المدينة التي بناها عبد المؤمن بالجبل المذكور وعلم عبد المؤمن بإن اكثر اهل مراكش من الفرسان والرجال خرجوا وامر بضرب الطبول وخرجت "كان فات في ذلك اليوم من اهل مراكش مألا يحصى وأتبع السيف سأرهم الىالا واب فقتل بعضهم بمضا بالازدحام وطال الحصار عليهم واشتد الجهد بهم ولكثرة خيلهم ورجابم نفد طعامهم وفنيت مخازنهم حتى اكلوا دوابهم ومات منهم بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين الفا ولما طال عليهم الحصار واشتدتا حوالمم وهلكوا جوعا حتى اكلوا الجيف واكل اهل السجن بمضهم بمضا وعدمت الحيوانات كلها والحنطة باسرها واختبرت المخازن فلم يوجد بها شيء عجزت عساكر اللمتونيين حيثة عن الدفاع والامتناع بضمف المدد والمدة وكثرة الضينة والشدة ففتحت مراكش حيثذ على ما يأتي وصفه وذلك أنه لما كاذبوم السبت الثامن عشر لشوال سنة احدى واربعين وخمسائه على ما نقله ابن اليسم آنه قال حدثني من أثق به أنه لما اراد الله فتحها دخل جيش الروم الذين كأنوا بداخلها بدعيد المؤمن واستامنوه فامنهم وآغقوا ممه

على ان مدخلوه من الباب المعروف ساب اغات ، قال البيدق وامر عبد المؤمن بدل السلالم للسور قسمها على القبائل احدقوا بالمدينة فدخلت هنتانة مرم جه ة باب دكالة ودخلت صنهاجة وعبيد المخزن من باب الدباغين ودخات هسكورة وغرما من جهة باب فتسنموا الاسوار ودخلوا البلد بالسيف وامتنع ألامىر أبو أسحاق الراهيم بن ناشفين مع المرابطين وجملة الاعيان لداخل القصاة المعروفة بقصر الحجر وهو حصن حصين وتمادى التمثل من بكرة الى وقت الزوال وطلبوا لامان فرياحات ودخل علمهم فاخرحوا الامير الإاسحاق واخرجوا ممه جملة من الامراء والناهم ومن كان ممهم من لمتونة الى الموضع المدروف بجبل الجليز وان الامير الم الـحاق لما وصل الى عبد المؤمن واشفق عليه لصفر سنه وهم أن بعفو عنه ويسجنه فقال له بعض الموحدين اتحب أن تربي فرخ سام ولم قدم الامير أبو اسحاق جمل برغب لعبد المؤمن في ابقائه فتنمل ، جهه الامير سير بن الحاج احد اشياخ المرابطين وقال له أنرغ الى ايك ومشفق عليك أصبر صبر الرجال . فتمثل وقتل كل من الحرج ممه قال ابن اليسم وقتل في ذلك البوم مما صح عندي نيف على سمين الف رجل واستمر القتل على اهل البلد ثلاثة الم وكانت مدَّمه من

حين وفات ابيـه الى دخول مراكش سنتين وزيادة ايام ووفانه في شوال سنة احدى واربعين وخمسيائة وبمونه انقرض ملك اهل اللثام والملك لله الواحد القهار بذكر ان الاستاذ ابا عبد الله بن ورد راى في الذوم قبل انقراض دولة المرابطين بيسير قائلا يقول الا ايمـا المدور و يحـك لا تتم \* فلله في ذا الخاق امر قد انهرم فلا بدان برزوا بامر بيــوم \* فقد احدثوا جرما على حاكم الامم

وقال بمض اهل الملم الحدثان انقراض دولة بني تاشف بن المعروفين بالمرابطين كسلك آيتر ثم در ان ما يكون عندها بهون وقال الفاضي ابو بڪر بن المربي في تاليفه عارضة الاحود في شرح الترمذي المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين وهم حماة المسلمين الذاءون والمجاهدون دونهم ولولم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم ولا وسيلة الارقيمة الزلالفة التي أنسي ذكرها حروب الاوائل وحروب داحس والفراء مع بني وائل لكان ذلك من اعظم فخرهم واربح تجرهم كانت مدتهم من اول ظهورهم تسمين سنة وبالأندلس ستا وخمسين سنة فسبحمان من لا مبدل ملكه ولا مفتى دوامه لا له الا هو العلى العظيم وقد نظم الفقيه ابو طالب عبدالجبار الشقوري في رجزه دولة المرابطين فقال

واذا اراد لله نصر لدين " استصرخ الناس ابن اشفين مبتدر كالماء سقى من رمق فجاءهم كالصبح في أثر غـق فجـرد السيف على الرقاب اتى ابو يمقوب كالمفات وساقه ليومهما ما ساقه ووصل السير الي الزلاقة قامت منصر الدين وم الجمة للآ دريالهما من وقمة لم ينز عنه فيه ادفنشه وأن للشرك هنبك عرشه واتصل الامر على النظام رامتد ظل الله في الاسلام وامن الجمع كاولى مدة وانصرفت على الدو الكرة فالان خيـل الله في المــدو روح في السياء والنبدر مقديا حكم الله بقنني ثم ولي على بن يوسف غمب ظالم الكه المكين وبعد فاك الليث الشفين واتت الفنن والارزاء واستدكمت في اهاها الاهواء والله بالمرصاد من ورائهـم وهو المرجى لدفاع دائهـم ولما توفي ابراهيم بن تاشفين ودخلت مركش داسيف حسيما تقدم هذا وولي فيها بمد عبد المؤمن بن على على حسب ما ياتي بمد ان شاء الله تملي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم

## مري الخليفة عبد المؤمن ان على الله

نسبه هو عبله المومن بن على ان علوي بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر بن الامتر بن موسى بن عبد الله بن يحي بن ورجايم بن سطفور بن يعتمون بن ملط اط بن هو دج بن نسمبر ابن عيلان بن مضر هكذا نسبه كثير نمن له عناية بهذا الشائ وحكى بمضهم أنه نقله على هذه الصورة من خط حفيده السيد اني محمد عبد لواحد كنيته او محمد لقبه الموحدون بالخليفة اميرالمؤمنين خوه الذكور نحو السبمين ولما توفى المهدي حسماً نقدم قبل نفاوض نقية اصحاله وهم اربعة عن يكون امامهم بعده فوقع انفاذه. على عبد المومن لما كانوا يشاهدونه من تعظيم المهدي له بمحضر اصحابه وجميع الموحدين ونقبل عليه ويستبشر بكلامه بأتفتوا عليه وقدموه فاقام فهم مسوداً عندهم سائلاً لهم مديراً لامورهم ولما كمل اجتماعهم في تقديمه سنة اربع وعشرين وخمسائة وبايدله أهدل خمسين وسسائر الموحدين تشاور ممهم على أي جهة تكون حركته الاولى فالفز رابهم على قصد تادلا واحوازها فتوجهوا نحوها وطاعت له ومنها الى درعة فلك إلى ولم نزل من حين ولايته امور الموحدين شموا واحوالهم تمظم وهم في كل يوم يظهرون على المرابطين الى ان كان

ما تقدم من استـ الأئهم على بلاد المفرب وحصر حاضرة مراكش ودخلها علمهم بعد ذلك حسما تقرر في موضعه قال ابن صاحب الصلاة ولماتم لعبد المومن فتح مراكش ودخلها رجم منعا الىمحلته وجمل الامناء على ابوابها مدة من شهربن فاجتمع فيثهما واموالهما فقسمه على الموحدين وقسم عليهم ديارها وبيع عيال مراكش واولادهم بيدم العبيد الابنت يوسف فاحترمت على البيدم لمكان زوجهـا الامبر محى بن اسعـاق المسوفي الممروف بونرمار لكونه ترك قبيله ودخل في دعوة عبد المومن واحترمت داره من الفي، واستولى عبـ د المومن على ذخائر على بن يوسف وذخائر لمتونة بمما نقصر على وصفه اللسان. ولا يأني على شرحه البيان . ويقيت مراكش الائه أيام لا يدخلها داخل ولا مخرج منها خارج وابى الموحدون دخولها لاراامديكان بقول لهملا تدخلوها حتى تظهروها فسال الموحدون الفقهاء عن ذلك فتسالوا لهم تبنوا ائم مسجدا ءاخر فكان ذلك فبني الخليفة عبد المومن مدار الحجر مسجدا ءاخر جم فيه الجمة وشرع في ناء المسجد الجامع وهدم الجامع الذي كان اسفل المدينة الذي بناه على بن توسف ولما اكمل عبد المومن بناءه صنع فيه صباط بدخل من الفصر المها ومنها الى الجامم لا يطلع عليه احد ونقل اليه منبرا عظيما كان قد صنمه بالانداس في عاية من الاتقان فطيمة عود وصندل احمر واصفر وصبائحه من الذهب والفضة وصنع مقصورة من الحشب لها ست اضدلاع تسع اكثر من الف رجل وكان المنولي اصنمه رجل من اهل مالفة يقال له الحليفة عبد المومن بن علي وكيفية هذه المقصورة انها وضمت على حركات بعد رفع البسط عن موضع لمفصورة فتطلع الاضلاع في زمان واحد لا يفوت بعضها بعضا بدقيقة وكان باب المغير مسدودا فاذا قام الخطيب ليطلع عليه انفتح الباب وخدج المنبر في دفعة واحدة ولا يسمع له حرر ولا برى تدبيرها يقول فيها الكانب او واحدة ولا يسمع له حرر ولا برى تدبيرها يقول فيها الكانب او بكر بن عجير الخبري الفهري من قصيدة طويلة

طورا تكون بمن حوته محيطة فكالها سور من الاسوار وتكون طورا عنهم مخبوة فكالها سر من الاسرار وكائما علمت مقاهير الورى فتصرفت لهم على مقدار فاذا احست بالامير يزورها في قومه قاست الى ازواد يدو فقيدو ثم تخفى بدده كاتكون الهالات اللاقار أوان الخليفة عبد الموس غرس خارج مراكش بستانا طوله اللاقر

اميال وعرضه قربب منه فيه كل فاكهة تشتهبها الانفس وجلب اليه الماء من اغرات واستنبط عيونًا كشيرة . قال الن اليسم وما خرجت الامن مراكش في سنة ثلاث واربعين وخسائة آلا وهذا البستان لذي غرسه بباغ مبيع زيتونه وفواكهه ثلاثين الف دينار مومنية على رخص المواكه بها ولما تولى عليه الفتح واستوثق له الامر قام عليه قائم مرلاد السوس وهو محمد من عبسد الله من هود ال اسي وتسمى بالهادي وادعى الهداية اقتدا، بالمهدي محمد من عبد الله من تومرت وكان قصارا سحر - لا فاقبل الناس عليه من كل مكان واجتمعوا علمه احتماعا دار بهالذكر في الافاق وقامت بدعوته امم لا تحصى وانسات دعوته ير جميع اقط ار العدوة حتى لم بن منها الا مراكش وفاس وخالفت عليه جميع ائر البلاد ورفضوا دعوة الموحدين وكاد يضمحل وينقرض ما قاتلوا عليه منذخمس وعشرين سنة فوجهاليه عبد المومن عسكرا فهزمه الماسي المذكور وعاداليه خاسرا مهزوما ووجه اليه جيشاء اخر وقدم عليه الشيخ ابا حفص عمر بن يحبى الهنتاني ومعه جملة من الموحدين وجملة من لرماة وطائمة من النصاري وغيرهم من الاجناد واستمدوا للمائه بالسوس غأية الاستمداد فأنهزم وقنل كثير من اهل عسكره وتخلص لملك بعد ذلك المفرب الهبد المومن وفي أثناه ذلك قاتل

عبد المومن قبيل دكالة فأيحه زوا الى الساحل في نحو عشرين الف فارس ومائتي الف راجل وسار اليهم عبد المومن في امم لا تحصي من الخيلوالرجل والرماة وكان اهل دكالة لا رامي عندهم ولما اصطفوا وأهبوا للقنال جاءهم من أحية اخرى غير الناحيــة التي عقدوهــا فانحل نطاقهم وقل جمعهم وخرجوا عن وعر المرضع الذي كانوا مه فالجاهمَ السيف الى البحر فمتل اكثرهم في الماء واخذت ابلهم وغنمهم واموالهم وسي اولادهم وانتهى البيع فيهم الى بيع المرأة بدرع والفلام ينصف ورهم ولما تخلص له ملك المغرب وصلتمه البيعية من بعض المراضم بجزيرة الالداس واول بيعة وصلته منها واول وفدوفد عليمه اهل اشبيليمة ولذلك اعتفوا بهما في مدتهم وصيروهما حاضرتهم بالانداس وكان من الوفد القادمين عليه القاضي الو بكر ابن المربي المعافري والخطيب الوعمر ابن الحجاج والكاتب الويكر ابن الجد وابو الحسن الزهري وابو الحسن بن صاحب الصلاة وابو الصدفي وابن السيد وابن الزاهر وغيرهم من وجوه اشبيلية في ذلك المهد فاذن لهم في السلام عايه وتقدم القياضي أبو بكسر بن المرفى وخطب خطبة بليفة استحسنها الحليقة عبد المومن ثم تلاه الققيه ابو

بكر من الجد بخطبة ثانية فاحس واجاد ودفعوا له يمة اهل اشبيلية مشهودة تخطوطهم فقبلها مهم واستحسن فملهم ثم أن الخليفة عبد المومن سال ابن المربي عن المهدي هل رءاه او لقيه في مجلس الي حامد الغزالي سفداد فقال له لم القه وأعما سممت مه وأن الشيخ كان تقول لابد من ظهوره وفي أيام أبن المربي من وجهته هذه توفي رحمه الله ودفن مجيانة فاس ولما تم المبد المومن المك الفرب شرع في أعمال الحركة الى افريقيـة واستلائه على مملكة الاصراء من بني حاد الصنماجيين فحشد جميم الموحدين وخرج من مراكش واحتل يسبتة واظهر الجواز الى الاندابر للجهاد واستدعى وجوه الأبداب واستوضح مسائلهم مرحل منها مظهرا العودة الى حاضرةم اكش ملا وصل طنجة الحد على قصر عبد الكريم وجمل مدينة فاس على بمينه واخذ قاطما الى الشروق نادى مناديه الها الناس مرتكام منكربكلام معناه لي ابن هذا المفرفجزاؤه المين ثم تحرك الي بجامة مستعجلا والرحيل قاصدا اشمارصاحب بجاية المزيز بالله يحى بن ناصر من ملوك بني حماد حتى. صله عامله بالجرائر وقد خرج منها ودخلها الموحدون وقد كان بين الخليفة عبد الموسن وبين ابرحمدون وزير صاحب بجاية كتب ومداخلة فلما سمع به نتح له باب بجاية وفر من قصبة صاحبها

ابن حماد الى قسنطينة وحصره بها الوحدون فنزل منها على امان وصار مع الخليفة عبد المومن الى حاضرة مراحكش فاعمره الديار واقطمه الضياع واقام هو وبنوه تحت اكرام ومبرة الى ان انقرضوا ولما استقر ابن حماد بمراكش تحامل وتجاهل واشغه لى فن فسه بالصيد واستمد شباط الخليفة عبد للومن فيشبه عليها وانه اصاب في بمض الايام شبلا صفيرا وادخله على الخليفة في علمه فاصر بحله من عقاله فريض وسكن لا يتحرك من موضعه وانفق ان اهدى له في ذلك اليوم زروواً يتكام بانواع الكلام فارتجل واعلى الاثير ابيانا في صفة الحال فقال

 منازلهم ورتبهم وربى الحفاظ محفظ كناب لموطا وهو كتاب اعز ما يطلب وغير ذلك من تواليف المعدي وكان بدخلهم في كل يومجمة يمد الصلاة داخل القصر فيجتمع الحفاظ فيه وهم نحو ثلاثة ءالاف كانهم الناء ليلة من المصامدة وغرهم قصد بهم سرعة الحفظ والتربية على ما يويده فياخذهم وما بتعليم الركوب ويوما بالرمي،القوس ويوما بالمومق بحيرة صنعها خارج بستانه مربمة طول تربيمه نحو ثلاثمانة اع ويو ما ياخذهم بان محدقوا على قوار وخواز بق صنعما لهم في تلك البحيرة فتادبوا بهذه الاداب أرة بالمطاء وتارة بالادب . وكانت نفقتهم وسائر مؤونتهم من عنده • وخيامم وعدده كذلك وال كرله هذاالرادفيهم عزل بهم اشياخ لمصامدة عن ولاية الاعمال والريامة . وقال العلماء ولي منكم فسلموا لهموا تقاهمهم في المشورة وتدكان ظهر له حين ذلك ألانة عشر من اولاده كلهم حفاظ خطاطون قد مُلت فيهم الصفات التي رباهم عليها وتخصلوا بالخصال الحميدة فاشار علسه اشياخ الموحدين بتقديمهم. وقالوا له يا اسر المؤمنين النؤك اولى بالتقديم فأظهر الامتناع ولم يزالوا به حتى ولاهم الاعمال جمل كل واحد منهم على أقايم وقدم إيناء المشيخة تحت الديهم. فأولى السيد اباحفص تلمسان ووجه ممه الشبيخ ابالحجد من واندوق والكاتب ابو

الاصبغ بن عياش وولى السميد باسميد عمان غر ناطة ووجه ممه الشيخ الم عبد الله بن سلمان والكاتب ابا الحسن بن هرودس وولى السميد المحمد عبد الله بجابة ووجه ممه الشيخ اباسقوب بوسف بن سلمان والكاتب ابا المباس بن مضاء وتوجه كل واحد من هؤلاء على جهة التدويب والتمليم لهم

- ﴿ ذَكُرُ تُوجِهِ الْحَلَّيْمَةِ عَبِدُ الْمُومِنُ الْحَالَمَةِ لَهُ ﴾

كانت عادمه في اسفاره ان برحل بعد صلاة الصبح بعد ان يضرب كبير مستدير الشكل دوره خمسة عشر ذراعا منشا من خشب اخضر اللون مذهب فاذا ضربت فيه ثلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل فيرحل الناس وكان يسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتقع في يوم الناس وكان يسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتقع ومن الرجال الى خمسائة الند وكان المسكر منقسها على اربعة عساكر ومن الرجال الى خمسائة الند وكان المسكر منقسها على اربعة عساكر وقت الفداة وشرل الجيوش مريحة الى يوم واخر قطع من سلا الى نونس في ستة الشهر وهي مسيرة سبعين يوما للمجد الراكب وكان وذا ركب اجتمع اليه اعيان الناس فيدعوا ويتقدم الناس ويمسي المامه على مدت عثمان طي بعد منه مقدار مائة فارس ويتقدم الناس ويمسحف عثمان

من عفان رضي الله عنه وهو الذي كان عند الناصر عبد الرحمن من محمد من خلفاء بني امية بالانداس وكان في زمن الخليفة عبد المومن بجمامع قرطبة فيمث اليه وجيء به فأنفق عليه اموالا عظيمة وصنع بَابُورًا عِيبًا وغلفه بنلاف صفائحه من الذهب ورصمه بالياقوت الاحمر وكان من اغرب ما فيه الحافر الاحمر من اليافوت الذي هو على شكل حافر الفرس وكان ذيه نفيس الدر والزمرد وكل ذخيرة حصات عند الرابطين وعند بني حماد الصنهاجيين وعند بني هود وعند بني عباد ولما كلمه صنع له هودجا يحمل فيه على نجيب وعلى الهودج اربع علامات حمر ويتبعه هو وابنه السيد ابو حقص وراءه الا ان الاقرب الى ابي حفص منهـم السيد ابو عبــد الله لا يوازنه احـد واشـاؤه وراء اخهـم أبي حفص لا يوزونه ولي المهد ثم سمه البنود والطبول ومروراته المدرون لدولته ويتتأبع الناس لا تزاحم بيهم فاذا كان وقت النزول نزلت كل قبيلة في منزلها وعلى ترتبها لا يتعدى احد طوره لهم رتب مصاومة قيدها الحمد وحماها الخوف وفي محلته جميع الصناع وكلما محتاج اليه كالهالسافر معهم مقيم. ولما نزل على تونس بمث اليه اهلما يستاونه الامان فأنهم في أنفسهم واولادهم لا في اموالهم ودخل الجيش المدينة وحصلت

اموالهم كلها تحت التنبيد ويبمت امتمتهم وبني باعلاها قصبة ابراجها مثلثة الزواما امامها فصل من نوعه حال بين ساكنها و بين البلد. ورحل منها بريد المهدمة وقد كان تملكها النصاري في سنة ألاث واربعين وخميها له استولى عليها صاحب جزيرة صفلية وعلى صفاقس ودخل ونة وغرها من ذلك الساحل وعادت الى المسامين على بد الخليفة عبد الموس سنة خمس وارامين وخمسهائة ذقام عليها سنة اشهر وتسعة ايام وكان بداخلها من الافرنج ثلاثه آلاف وما للمهدية قنال من البحو وانما قتالها من شالها من ناحية البر من مكان ضيق قد حصر بسور عرضه بمشي عليه فارسان ووصل البهم مائة جفن مر جزيرة صمماية بالاقواث والمدد فخرج الهمي القائد ابو عدد الله من ميمون باسطول الاندلس والمفرب أقام على بأب دار الصنمة ولا دخول المها الا من باله فاخذوا الكثير منهم ولما طال الحصار خرج اليه ثمانية من اعيان الروم فقىالوا له يا امير المومنين انت الموجود في كتبنا لك تملك الارض وغرضنا عن البلاد باموالنا واهلنا ونترك لك البلد مكتب لهم الامان بذلك وخرجوا عن البحر الى صقاية ودخل الخليفة عيد المومن الى المهدية سنة خمس وخمسين وخمائة وانقادت اليه اقاليم افر نقية كلها واستممل على تلك الجرات عماله

وعاد الى المغرب ولما وصل الى مدمة فاس توجه منها الى سبتة وجاز الىالاً نداس ﴿ جُوازِهِ الىالانداس ﴾ سنة خس وخسين وخسائة | ونزل بجبل الفتح وامر ببناء الحصن الكائن الان فيه على ما هو عليه وهو اختط رسومه بيده وتولى نناءه النه السيد انو سميد عثمان صاحب غرناطة وكان بمن بناه وشاور فيه الحاج يميش المهندس وي اثناء مقامه بالحبل بدت عمانية عشر الف فارس من عسكره بالجبل الى ارض المدو وائنة وفود الاندلس من كل جهة ومكان واحتفل أشعراء الأنداس في القصائد وخطباؤهـ ا في الخطب وكان في وفـ د غرناطة الوزير ابو حفص بن سعيد المنيسي وهو حدث السن في جملة ابيه واخوته فدخل ممهم على الخليفة وانشده قصيدة منها تكلي فقد اصفى الى قولك الدهر وما لسواك اليوم نهى ولا اس ودم كل ما فد شئنه فهو كائن وحاول فلا مريفوت ولا يحر وحسيك هذا البحر بالا فأنه قبل تربا داسه جيشك النجر وماصونه الاسلام مردد عليك وعز بشر نقربك مفتر بجيش لكي يلقى امامك من عدا يم - اند امرا لا قوم له امر وعددهما ذلك المخسر الخمير اطيل على أهل الجزيرة سمدها ولا النانصير لم يكن ذلك النصر فاطارق الالذلك مطرف

هما مهداها كي نحل بافقها كما حل عند النم بالهالة البدو الله جاز الى العدوة انصرف الى مراكش وقد كدل له بملك افريقية مسيرة اربعة اشهر من المشرق الى المفرب من طرابلس الى اقصى السوس ومن الجنوب الى الشال في اعرض المواضع من قرطبة الى سجلها سه خسة وعشرين يوما كانت ثلاثة وثلاثين سنة وثمانية اشهر وخسة وعشرين يوما من حين وفاة المهدي ومن شعره لما اقبلت حشود لمطاة الم فحص مراكش مع الامير الى ابراهيم بن اسحاق بن امير الهونين على بن يوسف وهزمهم الموحدون وغندوا لهم من الجمال المومنين الفا هناه المشرقي ابو عبد الله الجياني بشعر اوله اصادت كله المنادت الما اللهم واتصل النجح وكان وجودالدهر مسودة كله المنادة الما النجح وكان وجودالدهر مسودة كله المنادة الما النجح وكان وجودالدهر مسودة كله واتصل النجح وكان وجودالدهر مسودة كله والما المنادة المنا

اضاءت انا الايام وانصل النجح وكان وجودالدهرمسودة كلح فاجابه لنطيفة عبد المومن بقوله

-عِمَرُ الْحَامِيَةُ تُوسَفُ ابن عبد المومن ﷺ۔ کنبته ابو يمقوبوتلف بأمير المومنين أن امير المومنين شوہ الذكور

ثمانية عشركبيرهم يعقوب المنصور الوالي بمده ووزمر اخوه ألسيد الو حفص وابو الملاء ادريس بن جامع جاز الى لاندلس في خلافته مرتبن وهوالذي امر بناء المسجد الجامع باشبيلية ومناه الصومعة بها سنة أثنين وسيمين وخمسائة فاتمها المسه يمقوب المنصور وسا ايضا دار صنعة الانشا بسبتة علىما هي الآزعايه وفي جوازه الثا يالي الاندلس سنة تمانين وخمسائة دوخ بسلاد غرب الانداس ونؤل مدسة شنترين وقادله الجيوش اخوه شقيقه ابو حفص وابو سميد وولى نقية قواعد الأندلس وملك من طراباس الى جزيرة شقر بالأندلس وكان في مدته سنة احمدي وسبمين وخسائه الطاعون عراكش ومات فيه من اولاد الخليفة عبد المومن السيد ابو عمر أن ثم أخه وه السيد ابو سميد ثم اخوهما السيد ابو زكريا صاحب بجانة والشيخ ابو حفص عمر بن محيي الهنت اتي جــ المالوك الحفصيين والفاضي ابو يوسف حجاج بن يوسف كانت خلافنه أثنين وعشرين لمنة وعشرة أشهر واثني عشر يوما مولده متينهال سانة ثلاثه وتلاثين وخمسائة وفاته رحمه الله شهر ناجه في قفوله مر من غراة شنترين على ظهر دات. ه واحتمل الى رباط الفتح من سلا فدفن به ثم احتمل منها الى تيمال فدفن لصق اليه رحمها الله كتمت وفائه الى حبن وصوله الى اشبيلية

## ؎ﷺ الخليفة يمقوب المنصور ڰ⊸

## ﴿ جوازه الى الأنداس ﴾

في خلافته مرتبين افتتح في الاولى مدينة شاب وفي الجواز الثافى كانت الهزيمة المقلى على النصارى التي لم يعهد مثلها وهى التي تسمى وقيمة الاراك واحر كاتبه الم الفضل ابن ابا الطاهر ان يوجز في كتاب هذا الفتح وان ينحو فيه منحى كتب الصحابة رضوان الله عليهم اجمين وكانت هذه الوقيمة سنة احدى وتسمين وخسائة ولما دنت وفاته رجمه الله جم بنيه والموحدين ووصاهم بوصايا منها: ايما الناس اوصيكهم يتقوى الله والموحدين ووصاهم بوصايا منها: الشيخ او محمد عبد الواحد ابى حقص يا سيدنا ومولانا وما الايتام والبتيمة فقال له والبتيمة فقال له والبتيمة فقال له والبتيمة فقال له بوابيتهم فال الايتام الهل جزيرة الاندلس وهي اليتيمه فاياكم والفقلة عما يصلحها من شيبد الاسوار وحماية الثفور و تربية اجنادها وتوفير رعيها ولتمادوا اعزكم الله انه ليس في نقوسنا شيءاعظم من همها ولو

مه الله لنا في الخلافة الحياة لم نتوان في جهاد كفارهـا حتى نميدها دار اسلام ونحن الان قد اسودعناها الله تمل وحسن نظركم فيها فانظروا للمسلمين واجروا الشرايع على منهاجها وفاته عراكس في ربيع الاول سنة خمس وتسمين وخمسائة ودفن محـاضرة تينمال اسق الله وجده ﴿ وولى بعده رحمه الله تعملي النه كمنيته أنو عمد الله الخليفة الو عبد الله الناصر ﴿ تلقب بالناصر لدمن الله سوه ثلاثه اكبرهم أبو توسف يمقوب الوالي بمده وزراؤه استوزر وجلاخا لا يعرف بانن سنىكانت خلافته خمس عشرة سنة واربعة اشهر وثمانية عشر بوما وهو الذي ولي على 'فرنقية شيخ الموحدين اما محمد عيد الواحد أن الشبخ ابي حفص عمر بن محيبي الهنتاني جد ملوكها الان جوازه الىالانداس سنة سبم وستمائة واقام فهما نحو عامين واستفتح معقل شلنطرة وفي صفر سنة تسع وسمائة كانث عليه وعلى ألمسلمين الهزعة العظمي التي فني فيها اهل المفرب والأندلس الشهيرة بكائنة المقاب وفي أنائها عاد قافلا ألى حاضرة مراكش واغتم من اجلمها عَمَا كَبِيرًا كَانَ السَّمِبِ فِي وَفَاتُهُ بَمِرَاكُشُ فِي شَعْبِانَ سَفَةٌ عَشْرَةٌ وسَّمَائَةً وولى بعده ابنه ﴿ بُوسَفَ الْمُسْتَنْصِرِ ﴾ كَـ نَيْتُهُ الْهِ بِمُقُوبُ تَلْقُبُ بالمستنصر بالله لم يعقب - وزيره عبد الله بن وانددين بويم له وسنه عشرة اعوام كانت خــلافته عشر سنين وأربعة اشهر ويومــين في مدته تهدنت البلاد الاندلسية والافريقية من غير منازع ولا معاند لم يكن له حركة تذكر ولا غزوة تشعر ولا خدرج من حماضرة مراكش لمدنة تيمال على عادتهم في زيارة المدى كانت ايامه هادنة ليس فها كبرمفائنة ومدته كانت ءاخر ضخيامة الدولة الموحديه وفاَّيه محاضرة مراكش في ذي الحجة سنة عشر بن وستمائة وولى بعده عمر الله ﴿ الْمُلِيمَةُ أَبُو مَالِكُ عَبِدُ الوَاحِدُ مِنْ يُوسِفَ بِنِ عيد المومن ﴾ كمنيته أنو مالك كانت مدته عمانية أشير وتسمة أبام قال الملاحي مذكر عنه أنه كان مج\_اب الدعوة خالف عليه عبد الله ابن اخيه يعقوب المنصور فاشهد على نفسه بالتخلي عن الخلافة في شعبان سنة احدى وعشرين وستمائة وفاته بعد تخليه عنها بثلاثة ايام وولى بعده ابن اخيه ﴿ الخليفة ابو محمد عبد الله ألمادل بن يعقوب المنصور ﴾ كنيته أبو محمد نامّب بالمادل بالله كانت خلافيته اللائة سنين وثمانية أشهر وتسمية ايام وفائه سنة أربع وعشرين وستمأثة وولى بعده أخوه ﴿ الْحَلَيْمَةُ الْمَامُونَ ﴾ ابو الملاء ادريس من يمقوب المنصور كنيته أبو العلاء تلقب بالمامون كانت خلافته خمس سنين وثلاثة اشهر وكانت له نفس كبيرة وكان عالما كاتبا ادبيا فمصيحا بليغا ذا نجدة وراي وحزم الا ان دولنه كانت مزاحمه بابي زكريا. محبى ابن الناصر فلم يتأت له ممه تمهيد . سوه أبو محمد عبد الواحد الوالى بعده وعبد العزيز وعثمان والحسرج على السعيد الوالى بعد اخيسه الرشيد ووزراؤه ابو زڪرياء ابن ابي الممري کانت له مالاندلس وقايع كشيرة وهو الذي بنا قصر السيد بمالقة حين كان واليا عليهــا سنة ثلاث وعشربن وستمائة وبرأيه واختراعه كمان جميع بنسائه وهو الذي امر يزوال اسم المهدي من السكك وغيرها ومن الخطبة وازال سير جميم الموحدين بما كان الممل به في سائر دولة الموحدين وكتب بذلك رسالة بخط يده وبعث بها الىالافطار وهي شهيرة وفي شهر رمضان سنة سبم وعشرين وستمائة فتل المامون بمراكش من مخالفيه الناكثين لبيمته مفتوى الفاضي المكيدي اعدادا لا تحصي وساق من رموسهم الى حاضرة مراكش اربعة عشر الف فارس مقطوعة وقبل أكثر . حدث السبد أبو زيد بن السيد أني زكريا أنه وصله كناب المامون نخبر بان عدد الرءوس المقطوعة كانت اربمة عشر الفا وعلقت باسوار مراكش في زمن الحر وشدة التيظ فنكلم معه كانبه الفقيه ابو زيد الفازاري في ازالتهـا وازالة الروايح الكريهة عن البلد فقال المامونان هاهنا مجانين هذه الرؤس احرازا لهم وروايحها عطرة عند لحين كريهة عند المفضين ومها نظمه المامون عند قناوه اهل الحرابة والفساد في الورى ينزون في التشبيه للذكار ففساده فيه الصـ الاح الميره بالقطم والتمليـق في الاشجار فکارهم فکری اذا ما ابصریا فوق الجذوع في ذرى الاسوار لو عم حكم الله سائر خلقه ما كان اكشرهم من اهل النار وفاته رحمه الله عراكش في ذي الحجة سنــة تسع وعشرين وستماية وولى بعده ابن اخيه ﴿ الْحَلْيَةَ يَحِي بن النَّاصِرِ ﴾ ان اخيه الماصر بالله ابي عبد الله محمد بن يمقوب المنصور كنيته ابو زكرياء تلقب بالمنتصم بالله كانت مدنه تسع سنين وكانت ايامه كابها نكدة لم يستقم له امر نحو سنتين وفي سنة سبم وعشرين وستمائة اللقي بالمامون ابي الملاء يمترية مراكش فانهزم يحيبي وفر الى الجبل وفاته رحمه الله نفتح عبد الله بين مدينة فاس وآلزا في شوال سنة ثلاث وثلاثين وسمائة وولي بعده ﴿ الْحَلَيْمَةُ ابنِ المَامُونَ ﴾ ابي الملاء ادريس بن يمقوب المنصور كنيته ابو محمد تلقب مالرشيد كانت خلافته عشر سنين وخمسة اشم وتسمة ايام وفاته رحمـه الله عراحكش سنة اربمين وستمائة وولي بعده

## حﷺ الخليفة أبو الحسن على بن للماءون ۗ⇒−

ابي الملاه ادريس كنيته ابو الحسن تاتب بالسميد كانت مدته خمس سنين وثمانية اشهر وعشر من يوما في مدَّنه كان ظهور السلطان ابي يحي ينسراس بن زيان بتلمسان وتحرك اليمه بالجيوش المفرسة وحاصره بحبل تأمفروت بأحواز تلمسان فصادفه السلطان آبو محيي على حين غفلة فانحدر اليه من الجبل واغتنم منه غرة فقتله ونفرقت علته وفاته رحمه الله في صفر سنة ست واربدين وسمائة وولي بعده ﴿ الخليفه عمر المرتضى ﴾ من السيد الى الراهيم اسحاق بن امير المؤمنين الي يعقوب يوسف بن عبد المومن - كنيته أبوحفص تلقب بالمرضى كانت مدته تمانية عشر سنة وتسمة اشهر واثنين وعشرين يوما في مدنه استولى الامير ابو يحي ان عبد الحتي على مدينة أبازًا واستولى ايضا في مدته على مدينة فاس وفي مدته ثار بسبتة الفقيه أبو القاسم بن الفقيه العالم الى المباس العربي اللخمي في سنة سبم و اربعين وسمائة ووالده السيد اسحاق بن يوسف هو الذي بني قصر السيد وهو القصر الكبير الذي على مهر شنيلخارج غراطة وهوالذي بني الرابطة امامه سنة خمس عشرة وستمائة لم تكن له في مدَّله حركة الا زيارة نبر المهدي محاضرة تيبال على عادة سلفه وكان له حظ وافر من العلم والادب وبراعة الخط ، ومن شمره

وما العمر الا الاقـل وجازلروحي فراق الجسد دعوت الى الله مستمطفا ليصلح مني ما قد فـد ويصلح نفسي واخلاقها ويذهب عها الرياه والحسد فـوق الرياء بها الخق وصوق الفعاف بها قد كـد

خلمه الوالي بمده وفر مرب حاضرة مراكثين الي ازمور فتنف مهـا الى ان وجه علمه الوالي بعــده فقتل في أثــاه الطريق وتبره ممروف وفائه رحمه الله في صفر سنمة خمس وستبن وسُمَائَةً • وولى بعده رحمه الله الخليفة ﴿ ابوالعلاء ادريس الواثق بالله المتمد عليه ﴾ ولقب بابي دبوس لانهكان في بلاد الأندلس لا غارق الدبوس فشهر مه - كانت مدَّنه من حين استقراره مدار الخيلافة عراكش سنتين واحدى عشر شهرا وعشرة ايام وكانت ايامه نكدة فكثرت المخالفون عليه وهوالذي ثقف أولاده عمر المرتضى طول حياته الى ان انقضت واخرجهم من الثناف السلطان ابو يو-ف يمتوب بن عبد الحق المستولى على دواتهــم اجازهم الى الاندلس وحصلوا باشبيلية عند ادفنش صاحب قشتالة ثم انتقلوا الى حاضرة غر ناطة باستدعاء السلط ان اي عبد الله محمد من محمد من نصر سنة اثنى عشر وسبمائة ولما وصلوا البه احسن نزلهم واكرم مثوام واجرى عليهم الارزاق واثبت لهم الجرايات وهي بافية تجري على من بقى ا من عقبهم الى هذا العهد ، وكانت وفائه بمراكش فى محرم سنة ثمان و وستين وستمائة و بوفائه رحمه الله انقرضت دولة الموحدين بني عبد الموصدين المن عبد الموامن المفرب المسالحين الميتيان فورخ ذلك اليوم فوجدوه بوم مقتل الي دبوس وها

هلك بني مومن تولى وكان فوق الساك سمكه فاعتبروا وانظروا وقولوا سبحان من لا سيد ملكه قال الوزير ابو الحسن بن سميد المنسي لما استولى الأثهدم والخراب على معظم ديار مراكش بالفتنة المنصلة وانقراض دولة الموحدين ووجدت على بعض قصورها مكتوب شحم

ولقد مررت على رسوم دبارهم فبكرتها و لربع قاع صفصف وذكرت مجرى الجورفي عرصاتهم فدادت ان الدهر فيهم مفصف قال فتناولت بياضا من بقايا جيار وكتبت تحته

له في عليهم بعدهم عدّ الهم بالله قل لي في الورى هل يخلف من ذا يجيب مناديا لوسيلة المن بجير من الومان ويتصف ان جار فيهم واحد من جملة كم كان فيهم من كريم يعدف

ورحم الله الوزير الحسيب الن سميد وشكرا متعاطيه لمتواليه وكانت مدتهم اول ظهور المهدى الى وفات ابى دبوس مأنة سنمة وأثنين وخسين سنه سبحان من لاسيد ماكمه ولا نقطع ساطانه لاالهالاهو وولي بعده السلطان وابو يوسف يعقوب بن عبد الحق، بن محمدبن ابی بکر بن حمامة بن محمد ابن كرناط بن مرين بن ورتاجن بن مأخوخ بن وجديج بن فاتن ابن بدر بل مخفت بن عبد بن ورثيث بن المهز بن الواهيم بن سجيح بن واليش بن يصلمتن بن مشري بن راکیا بن وسیك بن زئات بن جانا بن يحي بن عريت بن ضريس وهو جالوت الأول ملك البرير بن رحيح بن مادغيس الأبتر بن قيس من غيـ لان من مضر بن نزار من معد من عدمان استولى على ملك الموحدين واجتثت شجرتهم من فوق الارض وورث سلطانهم كان دخوله الى مراكش في نوم عاشوراء سنة ثمان وسنين وسما َّمَّة لما آنه البيمة من اهلها . ينوه ابو مالك عبد لواحد ولي عهده فرج على حياته الوينةوب توسف الوالي بعده والو زبان منديل والوسالم الواهيم درج في حيانه او عاص عبد الله وفقد في حرب كانت سنه وبين المرضى ابو ممروف محمد ابو محى فكانت مديَّه من اول ظهوره ثمانية وعشرين سنة وستة اشهر واثنين وعشربن يوما وقد كان ولي

الاص قبله اخوته الثلاثه الامبر انوسميد عثمان والأميرابو معروف محمد والامير أبو بحي فالم توفي الامبر أبو سميد عشمان فنقدم أمبرا على بني مرين لما قتلت رياح والده رحمه الله واخاه ادر بير رحمه الله ولما تقدم خرج بهم الى غزو عرب رياح وحلم الا يكب عنهم حتى يقتل بيده مائة شيخ من اشرافهم فتنل نهم خلقا عديدا وكان اول من بايمه من اهل المفرب هوارة و رجر اجة ثم تـ. ل مكناسة ثم بطوية تم فشتالة ثم سوراته ثم بهلولة ومديونة هؤلا. هم السانقون ابيمته فوضع عليهم الخراج واخرج عليهم الحفاظ وكان فلك للناء اربع عشر وسمائة وصالح اهل فاس والزة ومكناسة وتصر عبد الكريم على اموال معلومة يؤدمها اليه في كل سنة واستمر حاله الى اذاغتاله علج له كان رباه صفير اضربه محربة في نحره فمات من حبنه رحمه الله سنة تمان وتمانين وستمائة فكانت امارته على سرين ويوادي المذيب من يوم وفاة والده الامير ابي محمد عبــد الحق رحمه الله اللائة وعشرين سنة وسبمة اشهر واما الاسير ابو ممروف محمد فاجتمع عليه شياخ اني مرين لما قتل اخوه ابو سعيد عثمان رحمه الله و ايموه طي السمع والطاعة وان محاربوا من حارب ويسالموا من سمالم فاستنام له امرهم وسار بسيرة أخيه وفتح كثيرا من جبال المفرب وبوادمه وكان شعما بطلا شجاعاً لم يفتر في ايا. 4 من قال عارف بمكابدة الحروب وخدعها فكان كما قال فيه الراجز

ثم ولي من بعده محمد وكان في اموره مسدد ذكان لا يفتر من قتال مواظبا للحرب والنزال كم عسكر لا قى و كم حشود ومن جموع جمة الجنود وكل حيش جائم من اقتاه بالحروب والتناوش أماره واير له طمان الحكنه مؤيد ممان

ولم يزل يحدارب جيوش الموحدين فيرجعون عند خاسرين وان السميد كان قد بعث اليه في مدته بجيش كثيف من عشر بن الفامن الموحدين والمرب وهمكورة وقواد الروم فالتنى الجمان بابي نياس من احواز فاس فكانت بينهم حروب عظيمة من اول النهار الى الحرم في انجات عن قتال الامير ابي ممروف رحمه الله قتله زعيم من الروم في عشي يوم الجمة المخيس الناسع لجمادى الاخيرة سنة اشين واربعين عشي يوم الجمة المخيس الناسع لجمادى الاخيرة سنة اشين واربعين وكانت امه حرة عبد الوادية وكان مطلق اليدين يومي محريشين في وكانت امه حرة عبد الوادية وكان مطلق اليدين يومي محريشين في حالة واحدة ولما كان اخاه كان اول شيء فعله أنه جم اشيساخ في

مرين وقسم عليهم ما كان سِده من المغرب فانزل كل قبيلة في ناجمة منه وجمل لها ما نزات فيه من الارض وما غلبت عليه من البلاد ونزل زرهون وكان نقاتل منه مكنالة حتى تفال عليها سنة تهزت واربيين وسُمَادَة وفي سنة ست واربعين وسُمَائة ملك مدينة فأس بعد موت السميد كانت وفانه سنة ست وخمسين وستمائة رحمه الله مرض بفاس ودفن بداخل باب الجيزين من ابواب عدوة الابداس بازاء قبر الشيخ الصألح ابي محمد الفشتالي رحمه الله عذا تلخيص الخبر عن هؤلاء الامراء الثلاثة رحمهم الله وقد كان الوهم الامير أبو محمد عبد الحق رحمه الله قام بامر بني مرين وجاز الى الانداس اربع مرات ﴿ الجواز الاول ﴾ سنة اربع وسبمين وسمَّاتُه من قصر الجوازوني هذه السنة قتل الهود هاس وفيها التدايناء البلد الجديد كارج مدينة فاس وهو لمدينة البيضاء وتم في ذي الحجة سنة سبم وسيمين وسمانة ﴿ الحِواز الثاني ﴾ سنة ست وسيمين وسمائة من قصر الجواز الى طريف قاصدا الى مدينة اشيابا دخيل الها على جمة زندة وكان ممه في هذه الفزوات ابناؤه الأميران او يمقوب وابو زيان منديل دخلوا قربالشريف ﴿ الجواز الثالث ﴾ سنة إحدى وثمانين وسمائة وشرع عند ذلك في بناء سور (البنية)

بالجزيرة الخضراء واجتمع بصحرة عناد معرصاحب قشتالة ورغب منه في اعانته على القائم عليه من اهل ملاله ﴿ الجواز الرابع كَمْ سَمَّةً اربع وتمانين وستمائة وجاز ممنه ابناؤه الامبران ابو يمقوب وابو زيان منديل وحاصر في هذا الجواز مدينة شريش مدة من اربعة اشهر وفي مدة سنة ست وثمانين وسمائة وفاته بالبنسية من الحزيرة الخضراء وذلك في عرم سنة خمسة وعانين وستمائة ونقل منهدا الى ــ لا رحمه الله وولي بعده أبنه ﴿ السلطان أنو يعقوب نوسف كه ان انی بوسف یمقوب ن عبد الحق کانت مدته احدی وعشر من سنة سرحان مسمودتون بطنجة وعبدالمومن وجازالي الاندلس سنة تسمين وسنائة ونزل على محيرة وقد كان جاز اليهــا مع ابيه حاصر تلمدان الحصار الطويل الشهدير وعلمها هلك وفآنه يتلمسان في ذي القمادة سنه قب وسيمائة ولقال منها الي سلا وولى بمده رحمه الله حفيده ﴿ السلطان الو ثابت عامر ﴾ ابن الاممر ابي عامر عبد الله بن الـ الطان ابي يعقوب بوسف بن السلطان ابي وسف يمقوب بن عبد الحــق وفاته بتلمسان بمد اختلاف وقــم ونزاع انجلي الامر فيه عن قدّ ل جماعة من اكالوهم رحمهم الله كانت

مدته سنة واحدة وثلاثة اشهر وعمره اربسة وعشرين سنسة وفاته باحواز طنجة في صفر سنة ثمان وسبمائة ودفن تقصيتها ثم نقل الى ثالة فدفن بها ملاصقا لجده ابي يمقوب رحمه الله وولى بمده اخوه ﴿ السلطان ابو الرسيم ﴾ سلمان بن الامير ابي عاصر عبد الله بن السلطان في يمقوب تصرله الملك بعد اخيمه وفي مدنه عام تسمة وسبمائة عادت سبتة الى ايالتهم كانت مدتهم سنتين واربعة اشهر وثلاث وعشرين يوما وفانه بتازه في مستهل رجب سنـــة عــشرة وسيماأه وههو مدفون بصحن مسجدهما وولي المده رحمه الله عمه السلطان ﴿ ابو سميد عُمَانَ ﴾ بن السلطان ابي بوسف يعقوب بن عبد الحق مولده في حياة جده سنة أربـ م وسبمين وستمائة كانت مدنه عشرين سنية ونصف سنة وفاته في ذي القميدة سنة احدى و الإثين وسبهائة تخارج فاس أبر مقدمه من تلمسان وولى بمده رحمه لله اله السلطان ﴿ ابو الحسن ﴾ كانت مدنه عشرين سينة واربعة اشهر وفاته عجبل هنتاتة من مراكش في ءاخر شير ربيع لاول المبارك من عام أخين وخمسين وسبمائة وولي بعده رحمه الله انه السلطان ﴿ ابوعنان فارس ﴾ تلقب بالمتوكل على الله امير المومنين كانت مدته سبع سنين وتسمة اشهر وفاته في الرابع والعشريرين

من في الحجة عام تسمة وخمسين وسدمائة وولى بمده رحمه الله الله الساطان ابو بكر كانت مدته سعة اشهر وعشرين بوما وولى بعدد رحمه الله ابن عمه السلطان ﴿ أبو سالم الراهم ﴾ ان السلطان الى الحسن تاقب بالمستمسين بالله كانت مسدقه سنتبن واللائة اشهر رخمـة آيام وغاله في ذي القمة عام النين وستين وسدماً به وولى بعده اخوم الملطان ﴿ ابو عامر ناشفين ﴾ من السطان اني الحدن كانت مدته ثلاثة اشهر ، وولي بمده ابن اخيه السلطان ﴿ الو زان محمد ك من الاسر الى عبد الرحمن يدموب بن السلطان الى الحسن كانت مدته نحو خمية اعوام وفاته عام ثمانية وستير وسبمائه وولى دمده عمه الدلطان ﴿ أَنَّو فَارْسُ عَبِدَالُمْرُ مُ إِنَّ السَّلَطَانَ ' في الحسن كانت مدَّنه نحو خماية أعوام و فأنه يلمسان في شهر ربيم الأول عام ثلاثة وسيمين وسيمائه . وولي بمده الله السلطان ﴿ محمد السميد ﴾ وسنه اذ ذالت نحو خمسة اعوام كانت مدته نحو سنتين وخلم في محرم من سنة سنة وسبمين وسبمائة ، وولى بعده إلحاضرة من كش السلطان ابو زيد بن عبد الرحمن للتوكل على الله بر الامبر ابي المسن على بن الملطان أبي على عمر بن الملطان بي سعيد عمان ابن الملطان ابي يوسف يعقوب بن عبد الحن استقر محاضرة

مراكش في شهر الله المحرم من عام ستة وسبمين وسبمائة وهو بها الى هدا العهد الذي الذت فيه هدندا الجوع يوم الخيس الشاني عشر الشهر وبيع الاول من عام ثلاثة وتحالين وسبعائلة عرف الله فيه المسلمين عوارف الخير والسير وانجز لهم الموعود فهاهم فيه مرتقبونه من طلائع النصر وظهور هذه الملة الحذيمة في نشياع الكفر فيجب لذلك من المدة سبمة اعوام وشهران والله تدلي بجر حاله ويسنى في صلاح السلمين مبتغاه وامله نفضله وكرمه ، والخص من هذا الاختصار المبني رضعه على حديث الحصار ما اجنابه القصيص من الانداءات والمعرة والاستبصار ، ان مدنة مراكش نجب لها من السنين الى هذا الزمان من لدين اختطاط لمكان والاحتلال بها بالساكن وتصيرها بالعمران بعد ان كانت مريضا للاسد ومسكننا للفزلان حسبها تقدم قبل ناوضح سال • ثلاثهاأ. سنة وعشرين سنة منها من حين تحليقها بالسور البعيد الفطر الطويال الخطر بسبب ما ذكر من ظهور المعدى على المرابط بن مائمة سنة وثلاث وستون سنة - المختص ملوك المرابط بن رحمهم الله من بد. الاعتمار لتسم وسبمين سنة . والمختص بدرلة الموحدين رحمهم الله من حين استلائه على دار لخلافة عراك ش واستقرارهم محاضرتها

على حسب ما تقدم في موضعه مائة سنة وست وعشرون سينة والمختص بدولة ملوك بني مرين اعزهم الله من حين انقراض دولة الموحدين الى هذه الناية مائة وخمية عشر سنة فالمجتمع من هـ ندا النفصيل الذي لا يليق جهـ له عن عنا بالاخبـ ار من ذوي الادرك والتحصيل ثلاثه تةسنة وعشرون سنة حسبها تقدم قرل ومبلغ عدد خلفائها رحمة الله علم اثنيان والأثون . المرابطون منهم رحمهم الله اربة هم يوسف من تاشفين بعده الله على من يوسف ثم بعده نَاشَفِينَ بنَ عَلَى ثُمُ بِمَدَهُ أَخَنِهُ الرَّاهِمِ بنَ نَاشْفِينَ . تَسْهُمُ الرَّابِطُونَ الذين هم لمنونة يرجم الى صنهاجة وصهاجة توتفع الى جمـ مروحمر احد المشرة من اولاد سبا ف يشحب بن يمرب بن فحطان بن عامران شالخ من ارفشد من ام من نوح عليه السلام وكال مؤلاء المشرة تيامن منهم ستة وتشاءم اربعة حسما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و لم فكان حمر ممن تيامن واتخذ البمن قرارا ثم انتقلوا من اليمن الي الصحراء ومن الصحراء خرجوا الي المفرب هذا تخيص باء لمرابطين رحمهم الله(والموحدون)اربية عشر اولهم المهدى محمد بن تومرت ثم إمده خليفته واحد المشرة من أصحابه ابو محمد عبد المومن بن على ثم بعده ابنه ابو يعقوب بوسبف بن عبد المومن ثم بعد الله أبو بوسف يعقوب المنصور ثم بعده الله أو عبد الله من ناصر ثم بعده الله الو يوسف يعقوب المستنصر ثم بعده عم اليه أبو مالك عبد الواحد بن يوسف عبد المومن ثم بعده أبن أخبه المادل ابو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور ثم بعده اخره المامون أبو الملاء ادريس بن يعقوب المنصور ثم بعده أبن اخبه المتصم الو زكرياء محبي بن محمدالناصر بن يعقوب المنصور ثم بعدما ن اخيه الرشيد ابو محمد عبد الواحد بن الما.ون ابي العلاء ثم بعده اخوه السعيد ابو الحسن على بن المامون أم بعده أبن عم و لده المرضى في حفص عمر ابن السيد الراهيم بن يوسف بن عبد المومن ثم بعده ابن عم والده أبو دبوس الواثق بالله أبو الدلا أدريس بن السيد أبي عبد الله محمد أبن السيد ابي حفص عمر بن عبد المومن الذي انقرضت على مده دولتهم واما نسب الامام للهدي فقد تقدم قبل هذا عند ذكره واله يرفع الى الحسن ابن على بن ابي طالب رضى الله عنه وماً فوقه من النسب الشريف مشهوراصله من هرغة من بلادسوس الاقصى وسوس الاقصى هو بلاد ماسة وهو على عين القبلة من چبل درن الى أن تصل بالصحراء واما نسب عبد ألمومن فقد نقدم في اسمه وانه مرفع الى قيس ابن غيلان وقيس من غيلان بقال فيه فيس غيلان واسمه الياس وهو

ابو قبیلة بن مضر بن نزار بن معد بن عدَّنان اصل عبد المومرين من كرميه هنين زناتي الاصـل من موضع يعرف لتـأجـرا على الأنة اميال من مرسى هنين ساجرا من عمل المسان وطن زناته انقضي الكلام في الموحدين واعود الى من ولى بمدهم على جعة الاختصار ( ابو عبد الحق ) منهم من درج واعز من خلف نسبهم عرجم الى بني مرين وينو مرين يرجم الى زالة وزالة من اولاد جنا بن محي ابن ضریس بن زحیك بن مادغیس بن مد بن قبس بن غیلان وقد كان جماعة من الملماء ممن له اعتناء بهذا الشان ينسبون لبد بن قيس للذكور وقال واجاز في كتابه انهم عرب الصحراء وانما تبريروا بالمجاورة والمخالفة للبرير ( قال ابن رشيق ) أن البراير باجمها من ولد جالوت الا فيبلتين صنهاجة وزاَّنَّه فانها سنسبان ألى حمر اصلهم أصل بني مرين من حوز تلمسان قاعدة النرب الاوسط ودار مملـكة زنآنة على قديم الزمان وكان وطئهم ما ينها وبين ناهرت من شرقها مجاورهم في السكني من زنانة بني يغمراسن وسو تجـين وسو مفـلاوة وسو راشد وغيرهم وكان غالمهم الفرســان ( قال ابن رشيق ) اصل زناتة من الشام وكانت دارهم بلسطين وملكها جالوت قلما قتله داوود عليه السلام جاءت البرير إلى المفرب فانتشروا إلى السوس الاقصى ممنذ

وقع ذكر الرابر فاشير ألى طرف من اصول انسابهم مرجه زالة وغيرها على جهة الاختصار واعراض الـبرابر هم: هوارة وبمقيلة وضريسة وخراوة وخو يفرن وجو دمن وربع ومدراته ومسطانة ومازورة وهزة ولأو غجد أولهاهة ولوالة ومدلولة ومطاطة وكنامة ومزيابةو برعوشة راوربة ولجاية وربوحة وتلكانة وكزابة ومكلاتة ونفوسة ولمطةومدبونة وعجيسة ومكناسة وروغة وزواوة وصرفورة وزهليمة ومسارة وزداجية ومفرة ومصمودة وغارة وبذو زروال وينو سميد وبنو سنجوم وخو يازمن وللمو خالد وللو منهوشة وللو شراحيل ولنو وريح ولماية وغير هاؤلا وهم بطون كثيرة ونفرعوا نفريما عريضا ليس هذا الموضم محل بسط القول وتقصى الانباء أعما بني فيه على الاختصار واطراح التطويل فاءود الى ما كنت بسبيله من ذحكر الملوك من بنيعبد الحق.عددهم ارامة عشر ملكا من ملوك مراكش اولهم السلطان أبو يوسف يمقوب بن عبد الحق ثم بعده أشه السلطان أنو يمقوب بوسف من يمقوب ثم بعده حفيده أنو تابت عاص بن عبد الله بن السلطان ابي يعقوب ثم بعده اخوه السلطان أبو الربيع سلمان ابن الامير ابو عاص عبد الله أم بمده عم اسمه السلطان أبو سميد عُمَان بن السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ثم بعده ابنه السلطمان ابو الحسن على وبعده ابنه السلطان

ابو عنان فارس ثم بمده الله ابو بكر السميد ثم بعده عمه السلطان ابو سالم بن ابراهيم من السلطان ابي الحسن ثم يعده اخوه ابو عمر تاشفين ابن السلطان أني الحسن ثم بعده ابن اخيه السلطان ابو زيان عمد بن الامير ابي عبد الرحمن يعقوب بن السلطان ابي الحسن ثم بعده عمه السلطان ابو فأرس عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن الله السلطان محمد السميد تم بعده لقاعدة مراكش المفكور السلطان الوياشفين عبد الرحمن بن الامير الى الحسن على بن السلطان ابي على عمر بن السلطان الى سعيد بن المطان الي يوسف بن عبد الحق الى هذا لزمان الذي تمرف فيه اهـل كلمة الايمان عوارف اليمن والامان وذلك بسمادة ابام مولانا الامام خليفة رب المللين الذي بالله امير المسلمين كبير الملوك وقدوة الخلفاء المخصوص من الله عزايا الاجتبآء والاصطفاء عز الاسلام وبهجة الايام حاسل الكل وكافل الكل ادام الله حياته وعصم الكريم ذاته . بفضله وكرمه وفلقد اضاء الاسلام بحسن تدبيره وجيل سعده وفرت شراهد الاغتباط على من آوى الى كنف رعيه حتى ملوك الاقطار معما استشاروه محمدون عاقبة تلك الاستشارة. وتصدر وفودهم من ما به بانجم راي واعظم بشارة فأمالهم اليه مصروفه. واحكامهم على سياسته الحسنه موقوفة . فسبحان الذي خص مذه الايالة النصر بة الخز وجية تخالص

السريرة وكرم السجية وطوبي لن نشا من خدمها المزيزة تحت ظلال اكـنافيا ولحفت لابائه عنابة اسلافها فلقد نال من حظ الدُّيا والاخرة مبتناه وءامن منعدوان الزمان ووغاه على أنه من اطلم على اخبار الخلفا ونظر في السير من المهدالسالف يرى الدهذا الأنداس بوجودهم كفاه الله عميم جودهم كان لم تمر اعاصرها ولاعدم منصورها ولا ناصرها احيوا فيها رسوم العدل بمد عفائها واربوا المحاسر المتمددة على خلفاتها و اما ما يكامد فيها وما كان الباؤه فيله يكامدونه فباتصال المافية دون الادراك ومن دونه لا يمتبر حــرب الزمان ولا الهدنهولا يبلرانعدو الاسلام والدوجد اسلامما زالوا بجاهدونه والله سبحانه هو الذي يجزي فعلهم من الخير الذي عنده عز وجل يجدونه ومع هذا فلبس له القاه الله في الدوحة من اهل الزمان والمدوة الا اعمال الفكر في مصالح الانداس والمدوة يتكاف في اصلاح ذات بين المسلمين انهض المكاف ويكاف بتسكين احوالهم اشد الكلف وقد الف الانبنية صالحة في تلك المدوة بين القلوب واغمد مده المزيز سيوف الفتنة بن الطالب والمطاوب ما زال مجاهد في اطفاء نارها من اولهاوء اخرها يتاول امر المسلمين احسن مناولها فكمحقن من الدماء وتدارك من الذمام وفرج من النماء وسكن من الدهاء فبصالح تدبيره برتفع الضان والاختلاف. وينتم الآنفاق والابتلاف. وتستقم

احوال كل فريق ويستامن السلوك على كل طريق ويستقبل الناس هدوا مستأنفا ويعود الممرات لتامسنا وءافا واما احوال ازمور فتصلح به الاحوال وتستقم الامور . وامأ وادي ام الرسيم فسرجم سوقا للشراء والبيء واما وطن دكالة فسلى نظره الجيل وقـف امكانه واما صنهاجة فتصاح وان مسنها الحاجة . واما اهل وريكة واغمات فببركة رابه يهدي لن عاش وبرحم من مات . وأما أهل تنصفرت وكبك فيا في استفامة طاءتهم رب ولا تشكيك واما اهل جيل درن فيا يقي في خلقهم جماع ولا حزن واما اهل أينمال فتتمشى احوالهم على نهاية الكمال • واما قبيلة هسكورة فتصدر عنهم افعال مشكمورة . واما اهل هنتانة نيبدي كل واحدمنهم خلوصه وامتفانه واما سائر الاشياخ والمزاورة فردون بلادهم لبلادنا مجاورة واما اهل سوس الاقصى فيتمرفون س الخير مالا يحصى . واما اهل جزولة فبرتفع عنهم ما يتوقع نزوله • واما اهل ريف اسفى فيقفون على بد هذا الملك المجاهد الموفي. عامانا الله باللطف الخفي فناص البرابر ان شاء الله في عدلهم ويضمون اوزار حربهم وتصفح احوال مدتهم وعزمهم ولتولد ألميل والابل وتكثر الماشية وتسكن بسمادة تدبيره كل فننة ناشئة وتتصل بالمدوتين ابدنا وأيديهم وتصرف الوجوه الى اشيأع الكفر اعادينا واعاديهم فساعيه الكريمة فيما يؤول لاجماع الكامة وانتظار امر الرقة المسامة لا يعلمها الا الذي اختصه بها وفضله واختاره للخلافة في ارضه واهله فلله آلي مجفظ الوجوده هذه الدولة ونظامها ويبقي لاظهار الدين دواءها بفضله وكرمه للمم احفظ المالغه التي كرم منتهاها واشكر سميه في حوزة الاسلام التي دافع عنها وحماها للمم احفظ بحس سبرته جميع الاحباء والمغ من فضلك اقصى الاماني وغاية الرجاء اللمم الله بحيي هذه الجسزيرة رسوم طارق بن زياده وادم انا ايامه التي هي المواسم والاعباد من والمداخ فنطنغ المني متحصفال لمن دعى لكابه على الدوام \* رصلي الله على صيدنا محمله سيد الانام \* نتهى صيدنا محمله سيد الانام \* نتهى

وبعد فقد تم طبع هدف الكتاب بحسن عون مسهل الاسباب . وكان ذلك بمطبعة الدّفدم الاسلامية بحداضرة تونس وقد باشر تصحيحها السيد البشير الفورتي وبالرغم عن كونه لا يه جد الا نسخة واحدة من هذا الكتاب وبعض قطع من ندخت اخرى ولم نسح بالله سبق طبعه فأله جاء بحدد الله خال من التحريف منزه عن التصحيف جزى الله الجمع عن همتهم و نشاطهم في احياء هذه المذائر والتي هي لذا ولامتنا مفاخره وذلك في اواخس شهر وبيم اشاني من عام تسعة وعشر بن وثملا غائة والف من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم



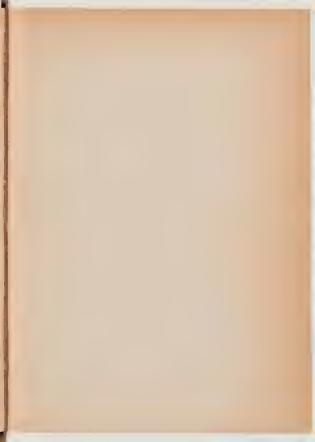



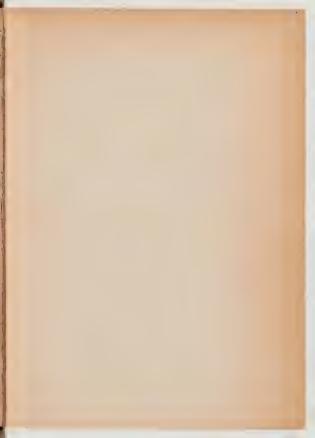

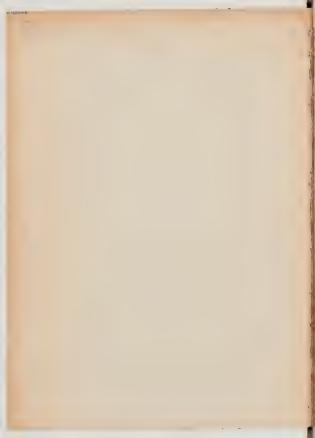

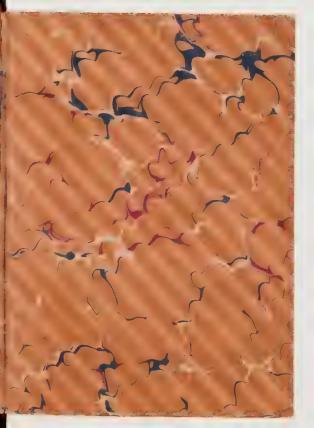



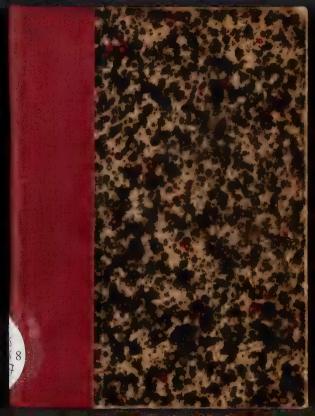







